

حضرة مربزا غلام أحمد القادياني المسيح الموعود والإمام المهدي الطيع

# الگيدي والتبصرة لن پري

#### بةأم:

سيدنا مرزا غلام أحمد القادياني المسيح الموعود والإمام المهدي الطيطلا اسم الكتاب: الهدى والتبصرة لمن يرى

الطبعة الحديثة: ١٤٣٢ هـ /٢٠١١م

# Al-hudā wat-Tabṣirah liman yarā (Arabic)

By: Ḥaḍrat Mirzā Ghulām Aḥmad (Peace be on him), the Promised Messiah and Mahdi, Founder of the Aḥmadiyya Muslim Jamā'at.

© Al-Shirkatul Islamiyyah Limited

First Published in UK in 2011 by: Al-Shirkatul Islamiyyah Limited Islamabad Sheephatch Lane Tilford, Surrey GU10 2AQ United Kingdom

Printed in UK at: Raqeem Press Tilford

ISBN: 1853728675

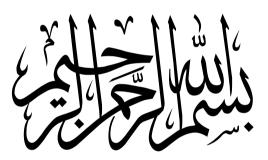



صورة غلاف الطبعة الأولح لهذا الكتاب

# فهرس المحتويات

| f  | مقدمة الناشر                             |
|----|------------------------------------------|
| ۲۱ | ما بال المسلمين؟ وما العلاج في هذا الحين |
| ۲۳ | في حالات ملوك الإسلام في هذه الأيام      |
| ٤٣ | في ذكر علماء هذا الزمان                  |
| ٧٩ | في ذكر أهل الجرائد والأخبار              |
| Λο | في ذكر الفلاسفة والمنطقيين               |
| ٨٧ | في ذكر مشايخ هذا الزمان                  |
| 94 | في ذكر طوائف أخرى من المسلمين            |
| 90 | في ذكر الفتن الخارجية                    |
| 99 | في علاج هذه الفتن                        |



نحمده ونصلي على رسوله الكريم

بسم الله الرحمن الرحيم

### كلمة الناشر

بعد أن واجه سيدُنا المسيح الموعود والإمام المهدي الكَيْلاً من مشايخ الهند تعنُّتًا وإصرارًا على رفض دعوته وإنكارها، توجّــه إلى علماء الشام ومصر وغيرهما من البلاد العربية، لعل بعضهم يهــبّ لتأييد الحق. فعلم أن المناظرات الدينية ممنوعة في الشام، فلم يرسل كتابه "إعجاز المسيح" إلى علمائها، بل اكتفى بإرساله إلى بعـض علماء مصر ومحرري جرائدها ومجلاتها؛ منهم الشيخ محمد رشيد رضا مدير مجلة "المنار". فأثنى محرّرا مجلتي "المناظر" و "الهلال" على الكتاب وأشادا بفصاحته وبلاغته أيما إشادة، ولكن السشيخ محمد رشيد رضا كتب - من دون أن يستشهد بعلماء النحو والأدباء -أن الكتاب مملوء من الأغلاط المنكرة، وفي سجعه تكلُّفٌ وضعفٌ، وليس من الكَلِم المحبرة، والـمُلح المبتكرة، ويوجد فيــه ركاكــة العُجمة. وقال - ردًّا على تحدي المسيح الموعود العَلَيْكُ بالإتيان بمثله في سبعين يوما -: "إن كثيرا من أهل العلم يستطيعون أن يكتبوا خيرا منه في سبعة أيام."

حينما نُشر تعليقه هذا في الجرائد الهندية استغله المشايخ الهنود وأثاروا ضجة ضد الإمام المهدي التَّكِينُ من جديد. فتوجه التَّكِينُ إلى الله تعالى بالدعاء والابتهال ليحق الحق ويبطل الباطل ويتم الحجة. فألقِي في روعه أن يؤلف لهذا الغرض كتابا ثم يطلب من مدير مجلة "المنار" أن يأتي بمثله. فألف التَّكِينُ هذا الكتاب بتأييد الله تعالى وقال في هذا الصدد:

"وفّقتُ لتأليف ذلك الكتاب، فسأرسله إليه بعد الطبع وتكميل الأبواب، فإنْ أتى بالجواب الحسن وأحسنَ الرد عليه فأحرق كتبي وأقبّل قدميه، وأعلق بذيله، وأكيل الناس بكيله. وها أنا أقسم بربّ البريّة، أؤكّد العهد لهذه الأليّة."

كما تنبأ حضرته التَكِيُّ مشيرًا إلى محرّر مجلة "المنار": "أم له في البراعة يد طولى، سيُهزم فلا يُرى. نبأٌ من الله الذي يعلم السر وأخفى."

ثم قال عن الأدباء والعلماء الآخرين: "أم يزعمون ألهم من أهل اللسان؟ سيُهزمون ويولّون الدبر عن الميدان."

ولما نُشر الكتاب أرسل حضرته نسخة منه إلى الشيخ رشيد رضا، فأورد الشيخُ في مجلته "المنار" عبارةً طويلة من الكتاب حول هجرة المسيح الناصري التَّلِيُّلُا إلى كشمير بعد النجاة من الصليب وعلَّق

قائلا: "ففراره إلى الهند وموته في ذلك البلد ليس ببعيد عقلا ولا نقلا"، إلا أنه لم يوفَّق لتأليف كتاب مثل كتابه التَّكِيَّلِا باللغة العربية الفصيحة والبليغة تمامًا كما كان التَّكِيُّلِا قد تنبأ بإعلام من الله تعالى، رغم أن الشيخ رضا عاش بعد نشر كتاب "الهدى والتبصرة لمن يرى" أكثر من ثلاثين سنة.

ثمة أمور لا بد من التنويه إليها، وهي:

اعتمدنا في إخراج هذا الكتاب على طبعته الأولى المحفوظة حاليًا في مكتبة "الخلافة" المكتبة المركزية للجماعة بربوة، باكستان.

٢- إن أرقام الآيات القرآنية وأسماء سورها لم ترد في الأصل بل أُضيفت من قبل الناشر في الهامش. علمًا أن أرقام الآيات تبدأ باعتبار البسملة آية أولى من كل سورة وردت فيها.

ولا يسعنا هنا إلا أن نشكر ونطلب الدعاء للذين ساهموا في إخراج هذه الطبعة، وهم السادة الأفاضل: المرحوم مصطفى ثابت، تميم أبو دقة، هاني طاهر، خالد عزام، سيد عبد الحي شاه، مبشر أحمد كاهلون، جميل الرحمن رفيق، مرزا محمد الدين ناز، الحافظ مظفر أحمد، رانا تصور أحمد خان، رفيق أحمد ناصر، عبد الرزاق



فراز، حفيظ الله بهروانه، نويد أحمد سعيد، فهيم أحمد خالد، محمد يوسف شاهد، عبد المجيد عامر، محمد أحمد نعيم، محمد طاهر نديم، وعبد المؤمن طاهر. جزاهم الله أحسن الجزاء، آمين.

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا الكتاب القيم نبراسا يضيء بأنواره سبل الهداية والرشاد، ونبعًا يروي غليل كثير من عباده المخلصين، آمين.

## أأنأشر

الحمد لله الذي أرى أولياءه صراطًا يَضلُّ فيه الغَطَاط، وجلَّى لهم لهَارًا لا يُبصر فيه الوَطْوَاط، وأسلكَهم مسالكَ لم يَرُضْها مطايا الأبصار، وفحّر لهم ينابيع ما اهتدت إليها طيور الأفكار، والــصلاةُ والسلام على خاتم الرسل الذي اقتضى ختمُ نبوّته أن تُبعَـــث مثـــل الأنبياء من أمَّته، وأن تنوِّر وتُثمِر إلى انقطاع هذا العالم أشجارُه، ولا تُعفُّى آثاره، ولا تُغيَّب تذكارُه، فلأجل ذلك جرتْ عادة الله أنــه يرسل عبادًا من الذين استطابهم لتجديد هذا الدين، ويعطيهم مِن عنده علم أسرار القرآن ويبلّغهم إلى حق اليقين، ليُظهروا معارف الحق على الخُلق بسلطانها، وقوَّها ولمعانها، ويُبيّنوا حقيقتها وهويّتها، وسُبلَها وآثار عرفاها، ويُخلِّصوا الناس من البــدعات والــسيئات وطوفانها وطغيانها، وليقيموا الشريعة ويفرشوا بساطها، ويبسطوا أنماطها، ويزيلوا تفريطها وإفراطها. وإذا أراد الله لأهـــل الأرض أن يُصلِح دينهم، وينير براهينهم، أو ينصرهم عند حلول الأهوال والمصائب والآفات، أقام بينهم أحدًا من هذه الـسادات، ويؤيّــده بالحجج القاطعة والآيات، ويشرح صدور الأتقياء لقبولـــه ويجعــــل

الرجس على الذين لا يتّقون. ففريق من الناس يؤمنون به ويصدّقون، وفريق آخر يكفرون به ويكذّبون، ويقعدون بكل صراط ويؤذون، ويمنعون كلِّ من دخل عليــه ولا يُخلُّــصون، فتــهيجُ غَــيرة الله لإعدامهم، لينجى عبدَه مِن اجْلِخْمامِهم، فما زال بالكافرين يُهلِك هذا ويدفع ذاك حتى تصير الأرض خالية من تلك الهُوام، ويحصل الأمن للأبرار الكرام، وتحتفل الملَّة مِن نُخب الإسلام كنجوم مسنيرة مشرقة في الظلام. وهذا من أكبر علامات الذين يأتون من حضرة العزة والجبروت، وينزلون إلى الناسوت، ليجذبوا خلق الله إلى عالَم الملكوت واللاهوت. وإنَّ الله يجلو هم الغياهبَ، ليبتلي الخبيثين والأطائب، ويُري الفائز والخائب، فتسعد نفسٌ وأحرى تـشقى، يفلُّ شَبَا العِدا، ويزول الظلام وتطلع شمس الهدى.

فالحاصل أن أولياء الله لا يُهلكون كالكاذبين، ولا يكون مالهم كالمفترين، بل يُعصَمون ويُقبَلون ويُنصَرون ويُؤثَرون على العالمين، ولا يُضاعون ولا يُجاحون، ويعيشون أمام أعين رجم فائزين. وإلهم حجّة الله على الأرض ورحمة الحق لأهل الأرضين. وليست شقوة في الدنيا كإنكار المأمورين، ولا سعادة كقبول هؤلاء المقبولين. وإلهم مفتاح حصن الأمن والأمان وحرز الداخلين، فما بال الذي

فقد هذا المفتاح وما دخل الحصن وقعد مع المحرَجين؟ وإنّ أشقى الناس رجلان.. ولا يبلغ شقاوتَهما أحدٌ من الإنس والجان: رجلٌ كفر بخاتم الأنبياء، ورجل آخر ما آمن بخاتم الخلفاء، وأبى واستكبر وأساء الأدب عليه وترك طريق الحياء، وما تأدّب مع الله وأهلِ الموعود وبلّغ التوهين إلى الانتهاء، ولو لم يتولّد لكان خيرًا له مِن سوء العاقبة وسخطِ حضرة الكبرياء، ولسوف يذوق ذواق السبّ والشتم والازدراء، وإن الساعة آتية لا ريب فيها، ثم الذين ختمست على قلوبهم لا ينتهون، وإذا قيل لهم آمِنوا وأصلِحوا ولا تُفسدوا قالوا بل أنتم مفسدون. وحسبوا الغيَّ رشدًا، والفساد صلاحًا، فهم لا يرجعون. فكيف إذا زهقت نفوسهم وأُظهِرَ ما كانوا يكتمون؟

إن مثل المؤمنين والمكذّبين كمثلِ حيّ وميت، هل يستويان مثلا؟ فبشرى للذين يُوفّقون.

وقالوا لست مرسلاً، بل كذّبوا بما لم يحيطوا بعلمه فسوف يعلمون. إن الذين صدّقوا أولئك هم المنصورون، ولا يرهق وجوههم قترٌ ولا ذلّة ولا هم يُفزَعون. إن الذين كفروا ما نفعهم خسوف ولا كسوف ولا آيات أخرى بل هم يستهزئون. يعرفون ثم يبخلون بما آتاهم الله من العلم، وانكشف عليهم الهدى ثم لا

يهتدون. وجَنَّ عليهم ليلُّ من التعصّب فهم فيه يُمسون ويصبحون. يرون آياتِ الله بأعينهم ثم ينكرون. وما كنتُ متفرَّدًا في هذا بل ما أتى الناس مِن رسول إلا كانوا به يستهزئون، وهلم جـرُّا إلى ما تشاهدون.

وإني رأيت دهرًا ظُلْمَ هؤلاء الأشرارِ في هذه الـــديار، وآنــستُ غُلُوَّهم في الإنكار والاحتقار، وحرّبتُ أن لهم قلوبا ســيرتُها اللَّـــدُّ والاحْرنجامُ، وفطرةً شيمتُها التكذيب والاتّهام.

فلما يئست منهم انصرف قلبي إلى بلاد أخرى، لعلمي أرى الأنصار أو أجد فيهم قلبًا أتقى، فذكرت علماء الشام ومَن بها من الكرام، وأردت أن أرسل إليهم للاستشهاد، ليُحيبوا بالصدق والسداد، وينقلوا الحق من الوهاد إلى النجاد، فأخبرت أن المناظرات فيهم ممنوعة، والقوانين لمنعها موضوعة، فذهب وهلي بعد ذلك أن المراد يحصل مِن أرض مصر وأهلها المتفرسين، والمخصبين بعها العلم والمثمرين، وزعمت أن فيهم قوما يُعَدون من المحققين، ومن الأدباء المفصحين، وخلت ألهم من المتدبرين، وليسوا من المستعجلين والجائرين. فقادني هذا الظن إلى أن أرسل إلى مدير "المنار" ورفقت كتابي "الإعجاز"، ليقرطوا ويكتبوا عليه ما لاق وجاز، وآثرتُهم على علماء الحرمين والشام والروم، لعلي أسرو بهم غواشي الأفكرا

والهموم، ولأطفئ بمم ما بي من جمرة الأذى، وليُعينوني علـــى الــبرّ والتقوى. ثم لما بلغ كتابي صاحبَ "المنار"، وبلغه معه بعض المكاتيب للاستفسار، ما اجتنى ثمرة من ثمار ذلك الكلام، وما انتفع بمعرفةٍ من معارفه العظام، ومال إلى الكُلُّم والإيذاء بالأقلام، كما هـو عـادة الحاسدين والمستكبرين من الأنام، وطفِق يؤذي ويُزري غيرَ وانٍ في الإزراء والالتطام، ولا لاو إلى الكرم والإكرام، كما هـو سـيرة الكرام، وعَمَدَ إلى أن يؤلمني ويفضحني في أعين العــوام كالأنعــام، فسقط من المنار المنيع وألقى وجودَه في الآلام، ووطئين كالحصى، واستوقد نار الفتن وحضى، وقال ما قال وما أمعنَ كأولي النهي، وإن الخرور شيء عظيم فما بال الذي من المنار هـوى، واشـترى الضلالة وما اهتدى.

أم له في البراعة يدُّ طُولى؟ سيُهزَم فلا يُرى. نبأُ من الله الذي يعلم السرّ وأخفى. إنه مع قوم يتقونه ويحسنون الحسسى. ينصرهم في مواطن فتكون كلمتهم هي العليا. وإن الألسنة كلها لله، فيجعل حظًّا منها لمن شاء وقضى. وإن عباده المنقطعين ينطقون بروحه ولا يُعطى لغيرهم هذا الهدى. وكل نور ينزل من السماء، فما بيدكم أيها النَّوكي؟ أتغترّون بلسانكم وقد هبّت عليه صراصر عظمى؟

واليوم لستم إلا كعجميّ فلا تفخروا بما مضى. وبُدّلت ألسنُكم كلَّ التبديل فأنَّى التناوش من مكان أقصى؟ أتنسون محاوراتكم أو تخدعون الحمقى؟ وإن رسول الله وسيد الورى ما سمّى أرضكم هذه أرض العرب، فلا تفتروا على الله ورسوله وقد خاب من افترى. فدَعْني أيها الفحور من هذا وامض على وجهك، والسلام على من اتبع الهدى.

وكنتُ رجوتُ أن أجد عندك نصرتي، فقمت لتندّد بمواني وذلّتي، وتوقّعتُ أن يصلني منك تكبير التصديق والتقديس، فأسمعتَني أصوات النواقيس، وظننتُ أن أرضك للتحصّن أحسنُ المراكز، فجرحتَني كاللاكز والواكز، وذكّرتني بالنّوش والنهش والسبعيّة نُبندًا من أيام الخصائل الفرعونية. ولستُ في هذا القول كالمتندّم، فإن الفضل للمتقدّم. وكنتُ أتوقع أن يتسرَّى بمؤاخاتك همّي، ويَرْفَض بجندك كتيبة عمّي، فالأسف كل الأسف أن الفراسة أخطأتْ، والرويّة ما تحققت، ووجدتُ بالمعنى المنعكس ريّاك، فهذه نموذج بعض مزاياك، فهذه نموذج بعض مزاياك، فهذا الوقت نارُ الكبر والعُلى، فعفا الله عن موسى، لِمَ تركها وما عفي،.

فحاصل الكلام أنك زعمتَ أن كتابي مملوٌّ من السهو والخطاء، وما أتيتَ بدليل من النحويين أو الأدباء، فأشكو إلى الله مِن جَورك هذا والافتراء، فإنك شمست لي مِن غير سبب ومِن غير أسباب البغض والشحناء. أُوَ جعلتَ معيارَ الصحّة لسانَك الذي تكلُّم بــه عشيرتك من البنات والنساء؟ وما تصفّحتَ كتابي وغلّطتَ مفرداتِه وتراكيبَه، وخطَّأتَ أفانينه وأساليبه، وأسـخطتَ حــسيبك ومـــا خشيت تعذيبه، وكذَّبتَ وأغلطت الناسَ، وحببتَ واتَّبعت الخنّاس، وقلتَ كتاب مملوّ من الأغلاط المنكرة، وفي سجعه تكلُّفٌ وضعف وليس من الكلم الحبَّرة، والْمُلَح المبتكرة، ويوجد فيه ركاكة العُجمة. وحسبتُك حبيبا يريحني كنسيم الصباح، فتراءيتَ كعدوٍّ شاكى السلاح، وخلتُ أنك تهدر بصوت مبشِّر كالحَمام، فأريتَ وجهك المنكر كالحِمام.

وأعجبني حِدَّتُك وشدَّتك من غير التحقيق، فأخذي ما يأخذ الوحيد الحائر عند فقد الطريق، لكني أسررت الأمر وقلت في نفسي لعلّه تصحيف في التحرير، وما عمد إلى التوهين والتحقير، وكيف قصد شرَّا لا يزول سواده بالمعاذير، وكيف يمكن الجهر بالسوء مِن مثل هذا الفاضل النّحْرير. ولما تحقّق أنه منك تقلّدت أسلحتي للجهاد، وقلت مكانك يا ابن العناد، فدوني شرط الحِداد وحَرط للحهاد، وقلت مكانك يا ابن العناد، فدوني شرط الحِداد وحَرط

القَتاد. وعلمتُ أنك ما تكلّمت كِله الكلمات، إلا حسدًا من عند نفسك لا لإظهار الواقعات، فابتدرت تقصدَك، لئلا يصدّق الناس حسدك، فإن علماء ديارنا هذه يستقرون حيلة للإزراء، فيستفزّهم ويُجرِّئهم على كلَّ ما قلتَ للازدراء، ولـولا خـوف فـسادهم لسكتُّ، وما تفوّهت في هذا الأمر وما تجلّدت، ولكن الآن أخاف على الناس، وأحشى وسوسةَ الخنّاس، وإن بعض الشهادات أبلّغُ في الضرب من المرهفات، فأخاف أن يتجدّد الاشتعال من كلمات "المنار"، ويسقط ميمُه ويبقى على صورة النار. وكنّا هزمنا العدا، وفرغنا من الوغي، ونابلْنا فكان لنا العُلي، وبذل الجهدَ كـلُّ مَـن رمى، حتى نثلت الكنائن، وفاءت السكائن، وركدت الزعازع، وكفّ المتنازع، وجعل الله الهزيمة على كلّ مَن بارى، وأهلَكَ مَــن مارى. فالآن أُحْيِيَ اللئامُ بعد الممات، وشَــدَّ "المنـــارُ" عَــضُدَهم بالخزعبيلات، فأرى أنهم يتصلّفون ويستأنفون القتال، ويبغون النضال، ويخدعون الجهّال، ورجعوا إلى شرّهم وزادوا ضدًّا، بما جاء "المنار" شيئا إدًّا، وجاز عن القصد جدًّا، فأكبَرَ كَلِمَه حزبٌ من العمين، وأين جهابذة الكلام كالسابقين، بل يتبعون كلُّ ما يسمعون من الحاسدين المفسدين، وليس فيهم ذُواقُ العبارات المهذّبة، ولا الإعناقُ للوصول إلى المراعي المستعذَّبة. لا يعلمون لطف الأساجيع

المستملَحة، ولا لطافة الكَلِم الموشَّحة. يقولون نحن العلماء، ولا يشعرون ما العلم وما الدهاء. وما كان لي حاجة إلى ذكر هذه القصّة، وإظهار هذه الغصّة، لِما لم يكنْ مدير "المنار" وحده بـــدعًا من المزدرين والمحقِّرين، بل تعوَّدَ العدا كلُّهم بالتوهين، ليصدُّوا الناس عن سبيل المهتدين، ويُلحقوهم بالمعتدين، وترى كثيرا منهم يوجدون في هذه البلاد، وتعرفهم بقتر رهقت وجوهَهم مِن ثور مواد العناد. يذكرونني كمثل ما ذَكَرَ، ويزدرونني كمثل ما احتقَرَ، فلا ألتفــتُ إليهم ولا إلى أقوالهم، وأُعرضُ عنهم وأقول: جهّال يصرخون بمـــا ضُربَ على قُذالهم، وأيّ خير يُرجى منهم مـع إصـرارهم علــي ضلالهم؟ ولكنْ رأيت أن صاحب "المنار" عُظِّمَ في أعين هذه الأشرار، وأكبَرَ شهادتَه بعضُ زاملة النار، وكانوا يذكرونها بالعشيّ والأسحار، فبلَغني ما يتخافتون، وعثرتُ على ما يُسرّون ويأتمرون، وأُخبرتُ أَهُم يضحكون عليّ وفي كل يوم يزيدون. فلما رأيت أهم اغترُّوا بلامِع القاع، ويَرامِع البقاع، وزادوا في العناد والفساد، وخيفَ أن يعمّ فتنُهم هذه البلادَ، ورأيت ألهم يرونني بشزر عينيهم، ويصفُّقون بيديهم، ويأخذونني كالتلعابة، ويُجَعْجعون بي للدعابـة، ويجعلون كلام "المنار" كحيلة للتجهيل والتخطية والاحتقار، شمرتُ تشميرَ مَن لا يألو جهادًا، ويضع فأسًا في رأس من رمي الجندل عنادًا.

و بالذي سبقت رحمتُه غضبَه، و فلّت رأفتُه عضبَه، ما كنتُ أظنّ في صاحب "المنار" إلا ظنّ الخير، وكنتُ أخال أنه قال ما قال مِن مصلحة لا من إرادة الضَير، ولكن ظهر عليّ بعد ذلك أنه ما كــفَّ اللسان كما هو مِن سِير الكرام والطبائع السعيدة، بل أصـر علـي الاز دراء في الجريدة، فأكل الحاسدون حصيدة لسانه كالعصيدة، وتلقُّفوا قوله وجدَّدوا الخصومة بعد ما قطعوها كما هو مِن شِـيم القرائح البليدة، وحسبوا كُلِمَه كالأسلحة الحديدة، وأشاعوها في الأخبار والجوائب الهندية، وكتبوا كلُّ ما يشُقُّ سماعُها على الهِمــم البريئة المبرَّأة، وآذوا قلبي كما هي عادة الرُذَّل والـسفهاء وسـيرة الأراذل من الأعداء. وكانوا يمشون مَرَحًا بالخيلاء والامتطاء، كأنهم أُلبسوا من حُلل الحَبْر والوشاء، أو فُتِحــت علــيهم مـــدائن أو رُدَّ أحياؤهم الميّتون إلى الأحياء. وأحسستُ أن فتنتهم هذه تضرّ العامّة كالأغلوطات، ويعُدّون هذه الأقوال من الـشهادات القاطعـات، وكفي هذا القدر لخدع بعض الجهلاء، وإغلاطِ بعض البُلْـــهِ قليــــل الدهاء، فرأيتُ حوابه على نفسي حقًّا واجبًا لا يوضع وزْره بــدون القضاء، ودَينًا لازمًا لا يسقط حبّة منه بغير الأداء، فإنّ دفع أوهام العامة من واجبات الوقت وفرائض الإمامة. فقلّبت وجهي في السماء، وطلبت عون الله بالبكاء والدعاء، ليهديني إلى طريق إتمام الحجّة، وإحقاق الحق وإبطال الباطل وإيضاح المحجّـة. فــأُلقيَ في رُوعي أن أؤلُّف كتابا لهذا المراد، ثم أطلب مثله من هذا المدير ومِن كلّ من نمض بالعناد من تلك البلاد. وكنتُ أُقبل على الله كل الإقبال، وأسعى في ميادين التضرّع والابتهال، حتى بانــت أمــارة الاستجابة، وانجابت غشاوة الاسترابة، ووُفَّقتتُ لتاليف ذلك الكتاب، فسأرسله إليه بعد الطبع وتكميل الأبواب. فإن أتي بالجواب الحسن وأحسن الردّ عليه، فأحرق كتبي وأقبّ ل قدميه، وأعْلَق بذيله، وأكيل الناس بكيله. وها أنا أقسم بربّ البريّة، أؤكّد العهد لهذه الأليّة. وإنّ كُلْمَ الأحرار بكلام، أشدُّ جرحًا من جرح سهام، بل هو أشق عليهم من قتلهم بلَهْذَم وحُسام. وإنّ جراحاتِ السنان لها التيام، ولا يلتام ما جرح كلامٌ.

وأمّا ما ادّعى من المعارف والفصاحة، كما يُفهم من قوله بالبداهة، فهي مقالة هو قائلها ولا نقبله إلا بعد ثبوت النباهة. وما أتظنى أن يكتب "المنار" مِن معارف كمعارف كتابي، ويُري بريقًا كبريق ما في قِرابي.

ثم مع ذلك تناجيبي نفسي في بعض الأوقات أن من الممكن أن يكون مدير "المنار" بريًّا من هذه الإلزامات، ويمكن أنه ما عمد إلى الاحتقار والنطح كالعجماوات، بل أراد أن يعصم كلام الله من صَغار المضاهاة \* ، وإنما الأعمال بالنيّات. فإنْ كان هذا هو الحق فلا شكّ أنه ادّخر لنفسه بهذه المقالات كثيرا من الدرجات، فإن حُــبّ كلام الله يُدخِل في الجنّة، ويكون عاصمًا كالجُنّة. وأيّ ذنب عليي الذي سبّني لحماية الفرقان، لا للاحتقار وكسر الشان، ونحا بــه منحى نُصرةِ الدين، لا لَظَي التحقير والتوهين! وهل هو في ذلك إلا بمنزلة حُماة الإسلام، والدّاعين إلى عزّة كلام الله العلاّم، الذي هو مَلِكُ الكلام؟ واللهُ يعلم السرّ وما أخفى، ولكل امرئ مــا نــوى. ولكني مُعتذر كمثل اعتذاره، فإن الفتن قد انتــشرت مــن أقوالــه وأخباره، فوجب أن أشمّر عن ذراعي لثأره، ولم يكن لي بدّ مـن أن أَفضَّ خَتْمَ سرِّه، والله يعلم حقيقة نيَّته وكيفيَّة بريِّته وبرِّه. فإنْ كان نوى الخير فيما قال، فسيعتذر ولا يبتغي النضال، وإن كان قصد

<sup>\*</sup> الحاشية: وأظن أنه استشاط مِن منع الجهاد، ووضع الحرب والسيوف الحداد. وإن الوقت وقت إراءة الآيات، لا زمان سلِّ المرهفات، ولا سيف إلا سيف الحجج والبيّنات، فلا شك أن الحرب لإعلاء الدين في هذه الأوقات، مِن أشنع الجهلات، ولا إكراه في الدين كما لا يخفى على ذوي الحصاة. منه.

التوهين والاحتقار، فسيقضي الله بيني وبينه ومن ظلم فقد بار. وإني سأرسل كتابا إلى مدير "المنار"، ليفكّر فيه حق الإفكار، فإمّا اكفهرارٌ بعدُ وإمّا اعتذار، وإنّما هو لإظهار الحق معيار. فإنْ تنصّل "المنار" من هَفُوته، وتندّم على فوهته، فما لنا أن نأحذه على عثرته. وإنْ لم يتوسّم قِرْنَ نضاله، ولم يطّلع على حُللي وعلى أسماله، فعليه أن يكتب كتابا كمثل كتابي وعلى منواله، ليحكم الله بيننا بعد بث الأسرار، ونَثُ الأخبار. وأرجو من الله أن يبعث بعض أولي الأبصار، وفضلاء الديار، ليفتحوا بالحق بيني وبين من يرقص على "المنار"، وليتدبّروا كلامي وكلامه بالغور التام، وليستشفّوا جوهر الكلام، ويميزوا النور من الظلام.

وأعترف أن بعض أهل الجرائد أعطوا نُبَدًا من الفصاحة، ورُزقوا طرزًا من الملاحة، ولكن لا لإعلاء كلمة الله بل للاستماحة، ليحرزوا العين ولو بالكذب والوقاحة. فلا ننكر حذقهم بزرقهم وتمَحُّلِ رزقهم، طورًا بالإطراء والأخرى بالازدراء، لينثالوا على أنفسهم الدراهم وليتخلصوا من اللَّأُواء. فلا شك أن لَسسَنهم من الولاية الشيطانية، لا من الكرامة الربّانية، ومِن حِيَل الاقتناء والاحتياز، لا من بدائع الإعجاز.

وإن بلاغتي شيء يُجلي به صدأ الأذهان، ويجلِّي مطلعَ الحق بنور البرهان، وما أنطق إلا بإنطاق الرحمان، فكيف يقوم حِذَتي مَن قيَّد لَحْظُه بالدنيا ومال إليها كل الميلان، ورضى بزينتها كالنــسوان؟ أم يزعمون ألهم من أهل اللسان؟ سيُهزَمون ويولُّون الدبر عن الميدان. ومَثلهم كمثلِ ظالِع يريد ليدرك شَأْوَ الضليع، فلا يمشي إلا قدمًا ويسقط على الدسيع، أو كرجُل راجل وحيدٍ يسري في ليلة شابت ذوائبها، وانتابت شوائبها، واشتدّ ظلامها، وكثر هوامها، وهو ينقل تائهًا من واد إلى واد، وليس معه سراج ولا يسمع صوتَ هاد، وما رافقُه من رفيق وما تزوّد مِن زاد، ولا يجد خفيرا، ولا يرى بــشيرا، ولا مصباحا منيرا، ورجل آخر أراد سفرًا بالخيل والرَّجّالة، فتـــدثّرَ فرسًا كالغزالة، وخرج من البلدة إذا ذَرَّ قرنُ الغزالة، مع رفقةٍ كالهالة، عاصمين من الضلالة، هل يستوي ذلك وهـذا عنـد أولي النهى؟ وإن في ذلك لعبرة لمن يخشى.

فالحق والحق أقول، إن أهل الله يُرزَقون من ربّ العباد، ويُهدَون إلى طريق السَداد، ويُهيَّأُ لهم جميع لوازم الرشاد، ويُعطى لهم كلّ قوّة وجبت للعتاد، وكفت للارتقاء على المصاد، فما كان لأهل الدنيا أن يسابقوهم ويأتوا بأكبادٍ مثل تلك الأكباد، ولو استنوا استنان الجياد، وكيف وإنّ قلوهم منتشرة كانتشار الجراد، وإنّ ألسنهم على

مِن أمّهاتنا دَرَّ الأدب، وإنّا في مُلك النطق كأقيال وأبناء أقوال. فقد استكبروا بنفوسهم الأبيّة، وألسنتِهم العربيّة، وأوطنوا أنفسهم أُمْنُكعَ جناب، وزعموا ألهم يفُلُّون حَدَّ كلِّ ناب. وما عرفوا مِن غباوة الجنان، أن أولياء الرحمن يُعطُون ما لا يُعطَى لأهل اللــسان، مــن المعارف وحسن البيان، ولا يُدرك براعتَهم غيرُهم مع جهدٍ مُعنِّب وصرفِ الزمان، وأتَّى لهم نصيب من هذا الشان، ولو أُوتوا بلاغـة سحبان، فإنهم ما صقلوا مرآة الإيمان، وما ذاقوا طعم العرفان، ثم جمعوا بين الحمق والحرمان، وما استطاعوا أن يرجعوا إلى الــرحمن، بل صار شغل جرائدهم في سُبُلهم كالصّلات، فهم يحافظون عليه كفريضة الصلاة. يشيعون الجرائد لقبض الصعلات، واستنصاض الإحالات، إلا قليل من أهل التقاة. وأكثرهم لا يطيرون إلا في الأهواء، وقُصَّ جناحهم من الطيران إلى السماء. يمشون في الظــــلام المسبل، وتراهم لدنياهم في التململ، وتصرخ أقلامهم للقِرى المعجَّل. يطلبون لَقوحًا غزيرةَ الدرّ، قليلة الضرّ. يستقْرون الصيد إلى السواحل، والأحبولة على الكاهل، ويقترون كلُّ شَجْراء ومَــرْداء، ويجوبون لها البيداء والصحراء. وما ترى أحدًا منهم قرير العين، إلا بإحراز العين، وتمضى ليلتهم جمعاء في هذه الخيالات، والنهار أجمع يُعطُون عذوبة اللسان وطلاقة كالعين، ويُرزقون بصيرة القلب مع نور العين، ويفوزون من ربّهم بالسهمين، ويرجعون بالغُنْمَين. وإنّهم قوم نزلوا عن متن ركوبة الأهواء، وحلُّوا فِناء الفَناء. جلَّتْ نيَّت هم، وقلَّت غفلتهم. لا يرون في سبيل الله أثرًا إلا يقْفونه، ولا جَـــدْرًا إلا يعلونه، ولا واديًا إلا يجزعونه، ولا هاديًا إلا يـستطلعونه. عُـشَّاق الرحمن، وفي سبيله كالنشوان. من ذا الذي يقرع صَفاتَهم، أو يُضاهي صِفاتِهم. ومَن جاءهم كدبير، فقد لُفِحَ ولا كَلَفْح هجــير. إنهم يسعون إلى الحضرة عند المشكلات، بدمع أحرَّ مِن دمع المِقلاة. وإنَّ مثلهم كمثل سرحة كثيفة الأغصان وريقة الأفنان، مثمرة بثمار الجِنان، ومن أتاها تُساقط عليه رُطبًا جنيًّا فطُوبي للجوعان! إلهم قوم زَكُّوا دِثارهم وشِعارهم، وخرجوا من أنفسهم وزايلوا وجـــارَهم، ورحموا مَن جارَ عليهم وجارَهم، وأطفأوا نار النفس وكمّلوا أنوارهم. وأمّا نفوس أهل الدنيا فتُشابهُ يومًا جوُّه مُزْمهرٌ، ودجنُه مُكفهرٌ، وتراهم عاريَ الجلدة مِن حُلل الاتّقاء، وباديَ الجردة مــن غلبة الفحشاء. قد اعتمّوا برَيْطة الاستكبار، واستثفروا بفُورَيْطة الخيلاء والفخار، فكيف يؤيَّدون من رب العالمين؟ بـــل وراءهــــم ضَفَفٌ وكرشٌ يدعونهم إلى الشياطين. يبكون ألهم أُهلكوا من

الشظف وصفر الراحة، وحَصَّهم حنفٌ وقشفٌ فما بقي معهم ذرّة من الراحة. ثم يقولون نحن سُراة أندية الأدب، وحُماة لُسْن العرب. كلا.. بل ركدت ريحهم، وخبَت مصابيحهم، وأحدبت بُقْع تُهم، وتخلّى بعد الإخلاء مُنتجعهم ونُجعتهم، ولن يُردّ إليهم حلالة شأهم حتى يردوا أنفسهم إلى الحضرة، ولن يغيّر ما بهم حتى يغيّروا ما في الطويّة. ولو أن ما في الأرض أنصارًا لهم ما كان لهم أن يُعجزوا المرسلين، ولو أتوا بالأوّلين والآخرين، مِن دون المتقين. ألا ينظرون إلى الذين خلوا من قبلهم، هل هم غلبوا وأعجزوا رسل الله؟ أو كانوا من المغلوبين؟

ألا إن الأقلام كلها لله، وهي معجزة من معجزات كتاب مبين، ثم يتلقّاها المقرَّبون على قدر اتباع خير المرسلين. فإن المعجزات تقتضي الكرامات، ليبقى أثرها إلى يوم الدين. وإن الذين ورثوا نبيّهم يُعطّون مِن نعمه على الطريقة الظلّية، ولولا ذلك لبطلت فيوض النبوّة، فإلهم كأثر لعين انقضى، وكعكس لصورة في المرآة يُركى، وإلهم اكتحلوا بمِرْوَدِ الفناء، وارتحلوا من فناء الرياء، فما بقي شيء من أنفسهم وظهرت صورة خاتم الأنبياء، فكل ما ترون منهم من أفعال خارقة للعادة، أو أقوال مشابهة بالصحف المطهرة، فليست هي منهم بل مِن سيدنا خير البريّة، لكن في الحُلل الظلّية. وإن كنتم

في ريب من هذا الشان، لأولياء الرحمان، فاقرأوا آية: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ بالإمعان. أتعجبون ولا تشكرون؟ وترون صوركم في المرايا ثم لا تُفكّرون؟

ألا إن لعنة الله على الذين يقولون إنّا نأتي بمثل القرآن. إنه معجزة لا يأتي بمثله أحدٌ من الإنس والجان. وإنه جمع معارف ومحاسن لا يجمعها علم الإنسان. بل إنه وحيّ ليس كمثله غيره وإنْ كان بعده وحيا آخر من الرحمان، فإن لله تجلَّياتِ في إيحائه، وإنه ما تجلَّى مــن قبل ولا يتجلّى من بعد كمثل تجلّيه لخاتم أنبيائه. وليس شأن وحـــى الأولياء كمثل شأن وحى الفرقان، وإنْ أُوحِيَ إليهم كلمة كمثل كلمات القرآن، فإن دائرة معارف القرآن أكبر الدوائر، وإنها أحاطت العلوم كلها وجمعت في نفسها أنواع الـسرائر، وبلغـت دقائقُها إلى المقام العميق الغائر، وسبّق الكلُّ بيانًا وبرهانا، وزاد عرفانا. وإنه كلام الله المعجز ما قرع مثله آذانا، ولا يبلغه قول الجنّ والإنس شأنا. فمَثل القرآن وغير القرآن كمثل رؤيا رآها مَلِكٌ عادل رفيع الهمّة كامل الفهم والقياس، ورأى هذه الرؤيا بعينها رجل آخر قليل الفهم قليل الهمّة ومن عامّة الناس، فلا شكّ أن رؤيا الملِك ورؤيا هذا الرجل وإنْ كانت واحدة غيرَ مميّزة في ظاهر الحالات، ولكن ليست بواحدة عند عارفِ تعبير الرؤيا وذي الحصاة، بل لرؤيا

الملِك العادل تعبير أعلى وأرفعُ وأعمّ وأنفع، وهي للناس كلهم حير ومع ذلك أصحُّ وألمعُ، وأمَّا رؤيا رجل هو من أدبي الناس، فلا يتخلُّص في أكثر صورها من الالتباس، بل من الأدناس، ثم مع ذلك لا تجاوز أثرها من الأبناء والآباء، أو شرذمة من الأحبّاء. وإنّ ركْبَ هؤلاء الأغيار، يُنيخون بأدبي الأرض مطايا التسيار، وينتقلون مــن الأكوار إلى الأوكار، وأمّا حيل الفرقان، فيجوبون كل دائرة العمران، وهو كتاب تجري تحته بحار العرفان، ولا يطير فوقه طير التبيان. وما تكلّم أحد إلا ادّانَ مِن خزائنه، وأخرج مِن بعض دفائنه. وأرى كلُّ متكلُّم صفرَ اليدين، مِن غير التطوِّق بمذا الـــدَّيْن. وكلُّ غريم يجدّ في التقاضي، ويلجّ في الافتياد ۗ إلى القاضي، وأمَّا القرآن فيتصدّق على أهل الإملاق، وينزع عن الإرهاق، بل يُعطي سبائك الخِلاص، لأهل الإخلاص، ولا يمنّ على الغرماء بالإنظار، بل يُرغُبهم في احتجان النُضار، ولا يأخذ سارقا، إنْ كان فارقًا .

وإنّا نحن تلاميذ الفرقان، وأُترِعْنا مِن بحره بعد ما صرنا كالكيزان. فإنْ كان مدير "المنار" تزرَّى عليّ لهذا الاعتذار، فندعو

سهو على ما يبدو، والصحيح: الاقتياد (الناشر).

<sup>•</sup> الحاشية: أعني مَن اقتبس من القرآن آية بصحّة النيّة، خائفًا من الحضرة، فلا إثم عليه عند عالِم النيّات، ذي الجود والمنّة. منه.

له لِغَيرته لله الغيورِ الغفّار، ولو قمتُ على مقامه، لقلتُ كمثل كلامه. ولعنةُ الله على مَن أنكر بإعجاز القرآن وجوهرِ حُـسامه، وتفرُّدِ دُرَّةِ كَلِمِه ونظامِه. ووالله إنّا نشرب من عينه، ونتزين بزينه، ولذلك يسعى على كلامنا نور وصفاء، وفي نُطقنا يبهر لمعانُ وضياء، وبركة شفاء ، وطلاوة وبهاء. وليس علي منّةُ أحدٍ من غير الفرقان، وإنّه ربّاني بتربية لا يضائها الأبوانِ. وسقاني الله به مَعينا، ووجدناه منيرا ومُعينا، فلا نعرف التهابا ولا حرورا، وشربنا من كأس كان مزاجها كافورا.

وإن كلامي هذا ليس من قلمي السقيم، بل كَلِمٌ أُفصحتْ مِن لدنْ حكيم عليم، بإفاضة النبي الرؤوف الرحيم، فلا تجعلوا رزقكم أن تكذّبوها بل فكّروا كالزكيّ الفهيم. أم ظننتم أن الله لا يعلم ما تعلمون؟ أو لا يقدر على ما تقدرون؟ كلا، بل لا تعرفونه حق المعرفة وتستكبرون. والله يجعل لمن يشاء بسطةً في العلم أفلا تُفكّرون؟ وقد كنتم على شفا حفرة فرحمكم الله، أفلا تشكرون؟

ويبدو أن "و" سقطت هنا سهوا، والصحيح: وشفاء (الناشر).

<sup>»</sup> سهو على ما يبدو، والصحيح: يضاهيها (الناشر).

# ما بال المسلمين؟ وما العلاج في هذا الحين؟

ظهر الفساد في المسلمين، وصارت ككبريتِ أحمر زُمَرُ الصالحين. ما ترى فيهم أخلاق الإسلام، ولا مواساة الكرام. لا ينتهون من التخليط ولو بالخليط، ويجرّعون الناسَ من الحميم، ولو كان أحــد كالولي الحميم. ولا يكافئون بالعشير، ولو كان أخ أو من العــشير. لا يصافون شفيقا ولا شقيقا، ويــستقِلُّون جزيــلَ المواســين، ولا يُحسنون إلى المحسنين. ويخيّبون الناس من عوارف، ولو كانوا مـن معارف. ويبخلون بما عندهم مَرافقهم، ولو كان مُرافقُهم، بــل إذا أجلتَ فيهم بصرك، وكرّرتَ في وجههم نظرك، وجــدت أكثــرَ طوائف هذه الملَّة، قد لبسوا ثياب الفسق وترك الديانة والعفَّة. وإنَّا نذكر ههنا نُبذًا من حالات ملوك زماننا وغيرهم من أهل الأهـواء، ثم نكتب بعده ما أراد الله لدفع تلك المفاســـد وتـــدارُكِ الإســــلام والمسلمين من السماء.

# في حالات ملوك الإسلام في هذه الأيام

اعلمْ، رحمك الله، أن أكثر طوائف الملوك وأولي الأمر والإمرة، الذين يُعَدُّون مِن كبراء هذه الملَّة، قد مالوا إلى زينة الدنيا بكل الميل والهمّة، واستأنسوا بأنواع النعم واللَّهْنيّة، وما بقى لهم شغل من غير الخمر والزمر والشهوات النفسانية. يبذلون حزائن لاستيفاء اللذّات الفانية، ويشربون الصهباء جهرةً على شاطئ الأنهار المصرّدة والمياه الجارية، والأشجار الباسقة، والأثمار اليانعة، والأزهار المنوّرة، جالسين على الأنماط المبسوطة، ولا يعلمون ما جرى على الرعيّـة والمُلَّة. ليس لهم معرفةً بالقانون السياسي وتدبير مصالح الناس، وما أُعطىَ لهم حظ من ضبط الأمور والعقل والقياس. والذين يُتحيَّرون لتأديبهم في عهد الصبا، فهم يرغّبوهم في الخمر والزمر وعلى منادمةٍ على الرُبي، سيّما في أوقات المطر وعند هزيز نسيم الصبا. كذلك يقرُبون حرماتِ الله ولا يجتنبون، ولا يؤدّون فــرائض الولايـــة ولا يتّقون، ولذلك يرون هزيمة على هزيمة، وتراهم كل يوم في تنـــزُّل ومنقصة؛ فإنهم أسخطوا ربّ السماء، وفُوِّضَ إليهم حدمة فما أدّوها حق الأداء. أتزعمون أنهم خلفاء الإسلام؟ كلا، بل هم أخلدوا إلى الأرض وأنَّى لهم حظَّ من التقوى التام؟ ولذلك ينهزمون مِن كل مَن نهض للمخالفة، ويولُّون الدبر مع كثرة الجند والدولة والشوكة، وما هذا إلا أثرُ السخط الذي نزل عليهم من السماء، بما آثروا شهواتِ النفس على حضرة الكبرياء، وبما قدّموا على الله مصالح الدنيا الدنيّة، وكانوا عظيم النهمة في لذَّاتما وملاهيها الفانية، ومع ذلك كانوا أساري في ذميمة النحوة والعُجْب والرياء، الكسالي في الدين والفاتكين في سبل الأهواء. فكيف يُعطى لسَقَطٍ جُلَّكِي ومكرمة؟ وكيف يوهب لفُضلةِ فضيلةً ومرتبة؟ فإلهم بسَأُوا بالشهوات، ونسوا رعاياهم ودينهم وما أدّوا حقّ التكفّل والمراعاة. يحسبون بيت المال كطارفٍ أو تالدٍ ورثوه من الآباء، ولا ينفقون الأموال على مصارفها كما هو شرط الاتّقاء، ويظنّون كأنهم لا يُسألون، وإلى الله المنتسخ من الظلام. ولو اطَّلعتَ على أفعالهم لاقشعرَّت منك الجلدة، واستولت عليك الحيرة. ففكِّروا.. أهؤلاء يشيّدون الدين ويقومـون له كالناصرين؟ أهؤلاء يهدون الضالّين، ويعالجون العمين؟ كلا، بل لهم أغراض دون ذلك، فهم يعملون بها مصبحين وممسين. ما لهـم ولأحكام الشريعة، بل يريدون أن يخرجوا مِن ربْقتها ويعيشوا بالحريّة. وأين لهم كالخلفاء الصادقين قـوة العزيمـة، وكالأتقيـاء الصالحين قلب متقلّب مع الحق والمعدلة؟ بل اليوم سُرُرُ الخلافة خالية من هذه الصفات، وأُلقىَ عليها أجساد لا أرواح فيها بل هـــــي أردأُ من الأموات. وإنَّ وجودهم أعظم المصائب على الإسلام، وإن أيامهم للدين أنحسُ الأيام. يأكلون ويتمتّعـون، ولا ينظـرون إلى المفاسد ولا يحزنون. ولا يرون الملّة كيف ركدت ريحها، وحبـتْ مصابيحها، وكُذَّب رسولها، وغُلَّط صحيحها، بل تجـد أكثـرَهم مصرين على المنهيّات، الجترئين على سَوْق الـشهوات إلى سُوق المحرّمات، المسارعين بنقل الخطوات إلى خطط الخطيّات، المتمايلين على الغِيد والأغاريد وأنواع الجهلات، المصبحين في خُـضُلَّة مـن العيش والممسين في أنواع اللذّات. فكيف يُؤيَّدون من الحضرة، مع هذه الأعمال الشنيعة والمعصية؟ بل مِن أول أسباب غضب الله على المسلمين وجودُ هذه السلاطين الغافلين المترفين، الذين أخلدوا إلى الأرض كالخرّاطين، وما بذلوا لعباد الله جُهْدَ المـــستطيع، وصــــاروا كظالع وما عَدَوا كالطِرْف الضليع، ولأجل ذلك ما بقـــي معهـــم نصرةُ السماء، ولا رعبٌ في عيون الكَفَرة كما هو من خواص الملوك الأتقياء، بل هم يفرّون من الكَفَرة، كالحُمُر من القَـسورة، وكفى لألفٍ منهم اثنان في موطن الملحمة. فما سببُ هذا الجـبن

وهذا الإدبار، إلا عيشة التنعّم والإتراف كالفُجّار. وكيف يُعْضَدون بالنصرة والإعانة، مع هذه الغواية والخيانة؟ فإن الله لا يبدِّل ســـنّته المستمرّة. ومِن سنته أنه يؤيّد الكَفَرة ولا يؤيّد الفَجَرة، ولذلك ترى ملوكَ النصارى يؤيَّدون ويُنصَرون، ويأخذون تغورهم ويتملَّكون، ومِن كل حدَب ينسلون. وما نصرهم الله لرحمته عليهم، بل نصرهم لغضبه على المسلمين لو كانوا يعلمون. وكيف أُظْهرَ عليهم أعداؤُهم إنْ كانوا يتقون؟ بل لما تركوا الدعاء والتعبّد، ما عَبَأَ بحـم ربهم فهم بما كسبوا يُعذَّبون. وإنَّ شرّ الدوابّ قوم فـسقوا بعـد إيماهم، ويعملون السيئات ولا يخافون. فبما نكثوا عهد الله ونقضوا حدود الفرقان، طوّحت مهم طوائح الزمان، وخرج من أيديهم كثير من البلدان، وأَنْأَتْهم غفلتُهم عن حقوقهم، وضُربت عليهم حيام أهل الصلبان، نكالاً من الله وأخذًا من الدّيّان. إنهـم بـارزوا الله بالمعصية، فوَلُّوا الدبر من الكَفَرة. وما أخزاهم عِداهم، ولكـن الله أخزاهم، فإنهم عصوا أمام أعين الله فأراهم ما أراهم، وتـركهم في آفات وما نجّاهم.

ووزراؤهم قوم مغشوشون، يأكلون أمــوالهم ولا يخلــصون. لا يمنعولهم من التعامي والتصابي، ويُغمضون لهم كــالفَطِن المتغــابي، وينضحون عنهم كالمداهن المُحابي. وإلهم قِسمانِ: قسم كالعقارب

وقسم كالنسوان، أو نقول بتبديل البيان: قسمٌ كغُمْرِ حاهــل مــا أُعطىَ لهم حظ من العرفان، وقسمٌ كذي غِمْر متجاهل لا يريــدون إلا هلاك ملوكهم كالشيطان. يرون سلاطينهم يقرُبون حرماتِ الله ومناهيَ الشرع، ثم يندِّدون بأنه من المباحات وليس مما يخالف طريق الورع. ويزيّنون في أعينهم أمرًا هو أقبحُ الـسيئات، ويريـدون أن يجعلوهم كالعجماوات بل الجمادات. ولا يخرج من أفواههم قـول يقرب الصدق والصواب، ولا يبغون في أنفسهم إلا الهلاك والتباب. لا يذاكرون ملوكهم بما هو خير لهم في هذه ويوم المكافاة، بـــل يتركونهم كالسباع المفترسة والحيَوات، ويسعون في كل وقت مــن الأوقات، أن يَنْبَأُ سمعُهم عن أوامر الله وسنن خير الكائنات. ولا يخوّفو لهم من عواقب الغفلة، ولا يؤتّمو لهم عند ارتكاب المعصية. فهل هم بهذه السيرة لهذه الملوك إلا كحُفرة للرجْلين المتخاذليْن؟ أو كوقود لنار أو كغشاوة على العينين؟ لا يُطفئون أُوارهم، بــل يحمدون عثارهم، ولذلك صارت ملوكهم غرضًا لحصائد الألـسنة، وسُمُّوا قوما كسالى في الجرائد المغربية، بل أجمعَ أهل الــرأي مــن النصاري، نظرًا على هذه الحالات، على أن أيامهم أيام معدودة

وسيزول أمرهم وإمرهم في أسرع الأوقات. وإذا هلك سلطان الروم ممثلاً فلا سلطان بعده عند هؤلاء الذين رموا أحجار الآراء. والله يعلم ما كتمه وما يفعله رأيٌ في الأرض ورأيٌ في السماء. فمن ذا الذي ينبّه هؤلاء، ومَن يوقظ النائمين ويُخبرهم مِن هذا البلاء؟

ولا شك أن أكثر هذه الملوك أسرفوا على أنفسهم وجاوزا الحدّ في التنعم واللَّهنيَّة، وجعلوا نفوسهم رهينة الفسق والكسل والمعصية. لا يزالون يبغون غانية من النساء، ويستقّرون حيلة لوصالها ولـو بالفحشاء، ويبذلون بَدْرةً لو نزل البدر من السماء. تفانت قــواهم من الفسق والفجور، وذهبت نَضرتُهم ونُضارهم في فكر النـسوة والقصور. وترى كثيرا منهم خلتْ صُرَّهَم، وسرتْ مسرَّهَم، وبُدِّلَ بالخطر خطرتُهم، وضاعت لامرأةٍ إمْرتُهم، وظهر قترُ الفقر بعد ما أُودعَ سرُّ الغني أسرَّتَهم، وحسر بـصرهم مـن الحـزن ودامـت حسرهم، ومع ذلك لا يتركون الشهوات، والـشهوات تتركهم بالشيب والأمراض والآفات. ولا يتّقون شططًا وغلوًّا في اســـتيفاء الحظوظ كالفَجرة، حتى ينجرُّ الأمر إلى تلاشي الصحّة واخــتلال البنية، وتزهق أنفسهم وهم يتمنّون أن تعود أيام الصحّة والقـوّة.

<sup>♦</sup> أي السلطان التركي (الناشر).

كأنهم وقفوا أبدانهم وقواهم على البغايا، وآثروا حبّهن على عصمة النفس والعرض والملَّة. إن هؤلاء قوم صاروا للـشيطان كفَكِيء، وليسوا من الخير في شيء. ترى طبائعَهم كأرض ذات كُسور غيير المسحاء، متلوّنة في الصباح والمساء، وترى قلوبهم مظلمة من الكبر والخيلاء، كأنها هزيع من الليلة الليلاء. يفرحون بمرابط مملـوّة مِـن طِرْفٍ وبغال، وبقر وجمال، أو نساء ذات بماء وحسن وجمال، ولا يتعهّدون فرائضهم ولا يخافون يوم ارتحال، وساعةً أخذٍ وســـؤال. ويُنفِدون يومهم في الزينة والمشط والاكتحال، وما بقى فيهم سيرة من سير الرجال. وإذا رأيتهم بذُأْتُهم وحسبتَهم نساءَ الأسـواق، أو عبيدًا زُيّنوا للبيع بعد الاسترقاق. لا يداومون على الصلاة، وصارت أهواؤهم في سبلهم كالصلات، وإنْ صلّوا فيصلّون في البيوت كالنساء، ولا يحضرون المساجدَ كالأتقياء. وكيف وإنهم لا يفارقون كأس الصهباء، ولا يتركون أدناس الندماء، ولا يطيقون أن يسمعوا من الوعظ كلمة، فيأخذهم عزّةٌ كبرًا ونخوة، ويتوغّرون غيضبا وأعمالهم. وكذلك فسدت أخلاقهم مِن مداومة المُدام، واستأصلتهم شجرةُ الكرُّم مع كونهم من أبناء الكرام. ما بقى هِممُهم مِن غير أن يكون لهم قصر منيف، وغذاء لطيف، وشراب حرّيف، وما سُــمع منهم تطريف، ولذلك لَحِقَهم وبالٌ وخسران، وحُزّوا كما يُحَـزّ ضانٌ، وقُضّبوا كما تُقضَّب أغصان، وأُخِذوا كما يؤخذ دابّة، وقُطعوا كما يُقطع قضابة، وسقطوا مِن ذرَى دولةٍ وإمارة، كما يسقط ثوب مِن كارةٍ بغرارة.

ولما رأى الله فسقهم وفجورهم، وظلمهم وزورهم، وبطرهم وكفورهم، سلَّط عليهم قومًا يتسوّرون جدراهم، وكلُّ مـا عـلا يتسلُّقون، ومما ملكه آباؤهم يتملَّكون، ومِن كل حدَب ينــسلون. وكان ذلك أمراً مفعولا وأنتم تقرأونه في القرآن ولكن لا تفكّرون، وقفّى على آثارهم بقسوس فهم يُضلُّون الناس ويخدعون، ويرغّبونهم في دينهم الباطل بمال ونساء وبكل ما يزيّنون، فيبيع السفهاءُ دين الله برغفانٍ ونسوان وأماني أخرى كما أنتم تنظرون. والإثم كله على الملوك بما لم يصلحوا أمر رعاياهم وما رأوا مفاسدهم بوَبْلةٍ وكانوا لا يبالون. فقُلَّبت أمور دنياهم بما قلَّبوا تقوى القلوب، وكانوا على المعاصي يجترئون. وإن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يُغيِّروا ما بأنفــسهم ولا هم يُرحمون، بل الله يلعن بيوتًا يفسق الناس فيها وبــــلادا فيهــــا يجترمون، وتنزل الملائكة على دار الفسق والظلم ويقولون: ما عمّركِ الله يا دارُ، وخرَّبك يا جدار، وينزلُ أمرُ الله فيهلكون. ويُحدِث الله سببًا لهدم تلك الحيطان، وتخريب تلك البلدان، فيأتي قوم فيهُدّوها من أساسها وكذلك يفعلون.

فلا تسبّوا ملوك النصارى ولا تذكروا ما مسّكم مِن أيديهم ولا تلوموا إلا أنفسكم أيها المعتدون.

أتسمعون ما أقول لكم؟ كلا، بل تعبسون وتشتمون. وأتنى لكم آذان تسمع وقلوب تفهم، وأين لكم الفراغ أن تَنقلّوا من الأكل إلى العقل، وإلى الدّيّان من الدِّنان، وأين فيكم فتيان يتذكّرون؟ أتسبّون أعداءكم وما نالكم إلا جزاء ما كنتم تكسبون.

واعلموا أنكم إن كنتم صالحين لأصلح الملوك لكم، وكذلك حرت سُنة الله لقوم يتقون. وانتهوا من إطراء ملوك الإسلام واستغفروا لهم إن كنتم تنصحون. ولا تتقدّموا إليهم بموائد فيها سمُّ فيأكلون ويموتون. وأنتم تعيشون معهم في رخاء وتغترفون من فيأكلون ويموتون. وأنتم تعيشون معهم في رخاء وتغترفون من فضالتهم، فإنْ مسَّهم ضرُّ فكيف تُعصَمون؟ وإلهم ملكوا رقابكم وأعراضكم وأموالكم، فانصحوا للذين يملكون. وقد جعلهم الله لكم كمُعِدّات، وجعلكم لهم كآلات، فتعاونوا على البر والتقوى إن كنتم تخلصون. ونبَهوهم على سيئاهم، وأعثروهم على هفواهم، إن كنتم لا تنافقون.

## هرگری والتبصرة لمن يری

ووالله إنهم قوم لا يؤدّون حقوق عباد أُمِّروا عليهم ولا يحافظون الفرائض ولا يتعهّدون. وتعرفونه بوجه أكسَفَ مِــن بـــالهم وزيِّ أوحش من حالهم، كأن بواطنهم مُسخت، وكألهم أُنشِئوا في ما لا يعلمون. وتالله إنّا نرى أن قلوبهم قاسية بل أشدّ قسوةً من أحجار الجبال، وإنَّ طبائعهم متوقدة ولا كالنمور وأفاعي الدِحال، وإنهـم قوم لا يتضرّعون. فثبت من هذه الأفعال والأعمال، ألهم أسـخطوا ربمم واختاروا طرق الضلال، وأكلوا سمًّا زعافًا ثم أشــركوا فيــه رعاياهم فلهُمْ سهمانِ من الوبال: يردُون جهنم ويُوردون. وكل ما نزل على الإسلام فهو نزل مِن سوء أعمالهم وفساد الأفعال. فهل فيكم رجل يُفهِّمهم نتائج هذه الخصال، أيها المتكلَّمون؟ فإنهم قوم ضيّعوا دينهم للأهواء والأعمال، وصاروا كأحولَ في جميع الأحوال، بل أراهم عُمْيًا لا يبصرون.

ولا أقول لكم أن تخرجوا مِن رِبقتهم وتقصدوا سبيل البغاوة والقتال، بل اطلبوا صلاحهم من الله ذي الجلال لعلهم ينتهون. ولا تتوقّعوا منهم أن يُصلحوا ما أفسدت أيدي الدجّال، أو يقيموا الملّة بعد تمافتها وبعد ما ظهر من الاختلال، ولكلّ موطن رجال كما تعلمون، وهل يُرجى إحياء الناس من الميّت أو الهداية من الضال، أو المطر من الجَهام، أو الولوج في سَمّ الخياط من الجِمال؟ فكيف منهم المطر من الجَهام، أو الولوج في سَمّ الخياط من الجِمال؟ فكيف منهم

تتوقعون؟ وتالله إنّا لا نتوقّع صلاحهم حتى يــوقظهم الاحتــضار، ولكن نُدِب إلينا الإذكار، وإنّا لا نحسبهم إلا كطير محلّق لا يُصاد، أو كعُمُر لا يُستعاد، أو كخفافيش خربتْ منها البلاد، أو كبلدة ما أصابها العِهاد، أو كظلِّ غير ظليل لا تأوي إليه العبـــاد، أو كـــسمٍّ قُطِّعتْ منه الأكباد. عظُمتْ صدمةُ عثرهم، وما أرى مَن يُقِلُّهم من صرعتهم. تراءُوا كحطب لا كأشجار ذات الثمار، والحطبُ لا يليق إلا للنار. فقدوا قوّة الفراسة، وأصول السياسة، وأرادوا أن يتعلّموا مكائد جيرانهم من النصاري، فما بلغوهم في دقائق الدساسة وحيل الحراسة، فمثلهم كمثل دِيكٍ أراد أن يضاهي النسسر في الطيران، فزايلَ مركزَه وما بلغ مقام النسر، فخرَّ لاغبًا فلقَفه صقر في الميدان. هذا مثل ملوك الإسلام بمقابلة أهل الصلبان. أعرضوا عمّا عُلّموا من وصايا الاتّقاء، وما كملوا في المكائد كالأعداء، فبقوا لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. وقد كتب الله لملوك دينه أن لا ينصرهم أبدًا إلا بعد تقواهم، وأراد للنصاري أن يجعلهم فائزين بمكرهم إذّ أسلحط المؤمنون مولاهم. ومن سوء القدر أنّا لا نرى في هذه الأيام ملوك الإسلام، قائمين على حدود الله العلام، لا في أنفسهم ولا في الأحكام، بل ما بقى فيهم إلا نهمةُ عشرين لونًا من القلايا، وسبعين حسناء من المحصنات أو البغايا، ولا يعلمون ما فصل القضايا. أتحسبون سريرهم حِمى الأمن، وما بقي هو إلا كالدِمَن؟ أتظنّـون ألهم يحفظون ثغور الإسلام من الكَفرة؟ كلاّ.. بل هـم يـدعوهم بأيدي الغفلة، ليتملَّكوا ما بقى من أطلال الملَّة. أتزعمون ألهم كهف الإسلام؟ يا سبحان الله! ما أكبر هذا الغلط ! وإنّما هـم يجيحون ببدعاهم دين حير الأنام. ولكم أن تُحسنوا الظن فيهم وتنزّهوهم عن السيئات، ولكن بأي العلامات؟ أتخالون ألهم يحفظون حرم الله وحرم رسوله كالخدّام؟ كلا.. بل الحرم يحفظهم لادّعاء الإسلام وادّعاء محبّةِ خير الأنام. وقد حُقّت العقوبة لــو لم يتوبــوا إلى الله المقتدر العلاّم. فمَن فيكم يذكّرهم بأيام الله ويخوّفهم مــن ســوء الأيام؟ ألا ترون أن الإسلام قد تكسّر مِن دهر هاض، وجَور فاض، وأن الفتن مطرت عليه ولا كمطر الوابل، وقام لصيده أفواج العِـدا كالحابل، وما بقى شيء تسرّ القلوب، وتدرأ الكروب، وظهر المسلمون كعَطاشي في فلوات، وكمثل مرضى عند سكرات، وما بقى فيهم إلا رمقُ حياة، أو قطرة من فرات، أو قشرة من ثمرات. وإنهم قد ابتُلوا بأنواع أمراض، وأقسام أعراض، وفسد ما ظهر وما بطن، ووهن من جهل ومَن فطن، وتعامى من تغرّب ومن قطن، وغابت الأيام الغُرّ، ونابت الأحداث الغُبْر، وغُيّر الدين وقــرُب إلى تلفٍ، وصار بحره كجلف، وآثرَ الناسُ على الصدق الأراجيف،

وعلى القصر المنيف من الحق الكنيفَ، ولما ضلوا ما بقي معهم دنياهم وآنسوا التكاليف، وودّعوا مع توديع الصرف والعدل الذهبَ والصريفَ، وهذا أمر لا يخفي على ابن الأيام، والمطّلع على نار تضرمت في الخواص والعوام. فاليوم ليالي المسلمين مُحاق، وعليها من النظَّارة أطواق، ومِن الزحام أطباق، فقوم يمرُّون على المـــسلمين ضاحكين، وآخرون ينظرون إليهم باكين. وترون أن القلوب قست، والذنوب كثرت، والصدور ضاقت، والعقول تكـدّرت، وعمّـت الغفلةُ والكسل والعصيان، وغلبت الجهالة والضلالة والطغيان، وما بقى التقوى وخطفه الشيطان، ولم يبق في القلوب نور يقوى منه الإيمان، ونَجَسَ الأبصارُ والألسن والآذان، وفسُدت الاعتقادات، وسُلبت الدرايات، وظهرت الجهلات والعمايات، ودخل الرياء في العبادة، والخيلاء في الزهادة، وظهرت الـشقاوة، وانتفـت آثـار السعادة، ولم يبق التحابب والاتفاق، وظهر التباغض والشقاق. وما بقى ذنب ولا جهالة إلا وهو موجود في المسلمين، ولا ضيم ولا ضلالة إلا وهو يوجد في نسائهم والرجال والبنين، سيّما أمراؤهم تركوا الصراط أو قعدوا أو مشوا كالذي عَرَجَ، وترى بعضهم أظلمَ ممّن دبَّ ودرَجَ، وعُرضَ عليهم أمر الله فسكتوا كأخرسَ، وصاروا أوّل من كفر بالحق وتدلّسَ. ولذلك أُخِذَ الناسُ بالطاعون والعجماوات بالموتان، وظهرت الآيات فما قبلوها فنزل سخط الرحمان. ولما رأوا العذاب قالوا إنّا تطيّرْنا بك وبكذبك جاء الطاعون. قيل طائرُكم معكم أئنْ ذُكّرتم بل أنتم قوم مسرفون. وما أرسل الله من رسول إلا وأرسل معه عذاب من السماء والأرض لعلهم يرجعون. وكذلك كان النَغَفُ في زمن المسيح عذابا مؤقتا، وإنّ في ذلك لآية لقوم يتدبّرون.

ألا ينظرون كيف حفظ الله هذه القرية، وصدّق وعده وجعلها أرضا آمنة، ويؤخذ الناس من حولها، إن في ذلك لآية لقوم يتفكّرون. ألا ينظرون كيف أرى الطـواعينُ نواجــذها في قُــرًى أخرى، وأوى الله إليه هذه القرية ليتم وعدًا أُشيعَ مِن قبل في الورى، ومَن أصدقُ من الله قيلا؟ ففكَّرْ إن كنتَ بالتقوى تتحلَّى. ووالله إنما آية عظمي لأناس يُبصرون، فاسألوا الذين رأوها ويرونها إن كنتم لا تعلمون. ولا تتّبعوا شياطينكم وتوبوا إلى الله أيها المكذّبون. ألا تتنبّهون وقد صُبّت المصائب عليكم وعلى ملوككم أيها المعتدون؟ وظهر الإدبار، وما بقى لهم العيش النضير ولا النُضار. وترى أكثرَهم باديَ المتربة كماء يغور أو كرجل يُغار. ثم صالت عليهم طوائف القسوس، في اليوم المنحوس، فدخل كثير من الناس في الملَّة النصرانية، وصاروا أعداءَ الله وأعداءَ رسوله خير البريّة. فـــأرُوني أيّ

ملِكٍ من ملوككم صنع فُلْكًا عند هذه الطوفان؟ بل أُغرقوا مع المغرَقين، وقلَّم أظفارَهم مقراضُ الزمان، ورهَق وجـوهَهم القتـرُ، وانتزف ماءَهم الدهرُ، وفارقَهم الإقبال، واحتالوا فما نفعهم الاحتيال، وظهرت فتن ما كانوا أن يُصلحوها بالشورى والمنتدى، ولا بتجمير البعوث على ثغور العِدا، وربما تقلَّدوا أسلحة، وبعثــوا جنودًا مجنّدة، فما كان مآلهم إلا الخزي والهزيمة، والهـوان والذلـة العظيمة. وما نفع وجودُهم الشريعةَ الغرّاء، بل تدثّرَ الإسلامُ ظالعًا ذا عدواء، في أرض متعاديةٍ مَواتٍ مَرْداءً، بما كان الملوك في ســجن الأهواء كالمحبوس، وعَبَدةً نار الشهوات كالمحوس. ومَن كان راتعًا في الأجمة الشيطانية، ما له وللرياض الرحمانية؟ فأرى الدينَ في زمنهم كمثل جسم ثارت به من الداخل حصبةً ودماميلُ وأنواع البثرات، وحرَحه من الخارج كثير من المُدى والقنا والمرهفات، وأُجْبئَ زرعُه المخصبُ، وأُحرق عذيقه المرجّب، وكان في زمان كحديقة ترتـع النواظر في نواضرها، ويُصقَل الخواطرُ بشيم مواطرها، وأمّا اليوم فهو كشجرة اتخذت الخفافيشُ أوكارَها في أظلالها، وكعين ما بقيت ْ قطرة من زلالها، واشمعلّت للرحل كلُّ شوكة وبركة كانت في هذا الدين، وما بقى إلا قصص من الآيات وقشرة من الكتاب المبين، وتراه كدارٍ مات صاحبها، وقامت نوادبها، وهُدم جدرانها، وزُلزل بنيانها.

فانظروا ماذا ترون طرق المداواة يا طوائف الأساة؟ أتحدون هؤلاء الأمراء، يدفعون تلك البلاء؟ أتتوقّعون من هذه الملوك، ألهم يطهّرون حديقة الدين من تلك المشوك؟ أو تزعمون أن هذه الأمراض تُبرأُ مِن الدول الإسلامية وبجهدهم المعلوم؟ كلا، بل هو أمرٌ أعسرُ مِن أن تتوقعوا الرطب الجينيّ من الزقّوم، وكيف وهم في غشية الوجوم؟ وكيف يرفعون رأسهم وهم تحت ألوف من الهموم؟ والحق والحق أقول. إن هذه آفاتٌ ليس دفعُها في وسع الملوك والأمراء. أيهدي الأعمى أعمى آخر يا ذوي الدهاء؟

ثم إن هذه الملوك، وإنْ كانوا من المسلمين، أو من المخلصين المواسين، ولكن ليست نفوسهم كنفوس الكاملين المطهّرين، وما أعطي لهم نورٌ وجذبٌ كالمقدّسين، فإن النور لا ينزل قط من السماء إلا على قلب أُحرِقَ بنيران الفناء، ثم أُعْطيَ مِن حبّ شغفه وغُسلَ مِن عين الرضاء، وكُحِّلَ بكحل البصيرة والصدق والصفاء، ثم كُسي مِن حُلل الاجتباء والاصطفاء، ثم وُهِبَ له مقام البقاء. وكيف يُوقِظ مَن هو وكيف يُوقِظ مَن هو نائم على أرائك اللذّات؟ والحق أن ملوك هذا الزمان ليست لهم

مناسبةً بالأمور الروحانية، وقد صرَف الله هِممهم إلى الـسياسات الجسمانية، ونصبهم بمصلحة من عنده لحماية قشرة الملَّة، وقيَّد لحظهم بالأمور السياسية، فما لهم ولِلَّبِّ والحقيقة. وليست فرائضهم أزيدَ من أن يحسنوا الانتظام لحفظ تغور الإسلام، ويتعهدوا ظـواهر المُلك ويعصموه من براثن الأعداء اللئام، وأمّا بواطن الناس، وتطهيرها من الأدناس، وتنجية الخلق من شر الوسواس الخنّاس، وحفظَهم من الآفات بعقد الهمّة والدعوات، فهذا أمرٌ أرفعُ من طاقة الملوك وهِممهم كما لا يخفى على ذوي الحصاة. وما فُوّضَ زمام المُلك إلى أيدى السلاطين، إلا لحفظ الصور الإسلامية من بطــش الشياطين، لا لتزكية النفوس وتنوير العمين. فما كان مبلغ جهدهم إلا أن تدفع إليهم الخراج بالجبر أو التراضي، ويُرتَّب الديوان الـذي تُحصى فيه مقادير الأراضى، وأن تُهيَّأ جنود بحذةِ عساكر الأعداء، وأن ينصُّب فوج للسياسات الداخلية وفصل الأحكام والقـضاء والإمضاء. فإنّ تطلبوا منهم حدمةً إصلاح النفوس، وتحذيب الأخلاق والتنجية من أوهام القسوس، فذلك أمر أرفعُ مِن هممهم ودهائهم، ومنارٌ أسين مِن بنائهم، بل هم قوم مشتغلون بالإصلاح المادّي والسياسي، فما لهم وللإصلاح العلمي والعَملي؟

فحاصل الكلام أن الملوك والأمراء لا يقدرون على أن يزيلوا الأهواء، وكيف يهدون غيرَهم وهم يمشون كناقة عشواء، وكيف يُتَوقَّع مِن قلب زائغ أن يقوم نفسًا ذات عَدْواء، وأن يُسعِد الأشقياء، وأن يأخذ بيد المتخاذلين ويقود الضعفاء، وأن يفتح عيون العمين، وأن يرفع حُجب المحجوبين؟ بل ملوك الإسلام في هذه الأيام كالسكارى أو الأسارى، أو القمر المنخسف بين هالة النصارى، فكيف يصدر من عضدهم فعلُ مَن بارزَ وبارى؟ بل هم قعدوا في البيوت كالعذارى.

ثم من معائب هذه الملوك ألهم لا يشيعون العربية، ويسشيعون التركية أو الفارسية، وكان من الواجب أن يُشاع هذه اللسسان في البلاد الإسلامية، فإنه لسان الله ولسان رسوله ولسسان الصحف المطهّرة. ولا ننظر بنظر التعظيم إلى قوم لا يُكرمون هذا اللسان، ولا يشيعولها في بلادهم ليرجموا الشيطان. وهندا مِن أوّل أسباب اختلالهم، وأمارات وبالهم، فإلهم تمايلوا على دِمْنة مِن حديقة مطهّرة، ونبذوا من أيديهم حريبتهم، ومزّقوا عَيبتهم، واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو أرفع وأعلى، وشاهوا قوم موسى. ولو أرادوا لجعلوا العربية لسان القوم، ولو سلكوا هذا المسلك لعصموا من اللوم، فإن العربية أمُّ الألسنة، وفيها أصناف العجائب وودائع

القدرة. فمَثلُ رجلٍ مسلم يترك العربية ويفضّل عليها ألسنة أخرى، كمثلِ دين يتمشش الخنزير ويترك طعاما هو أطيب وأحلى. فلا شك أن التركية والفارسية تصدّت لهم كطرّار نقصت دينهم وخلست مالهم، أو كذئب افترست عنقهم ومزّقت إقبالهم، وأضرّت دنياهم ومآلهم، وجعلهم كالكحل سحقًا، وكالطحن دقًا، وما نقول إلا حقًا. فقد كذب من ذكرهم بحمدٍ وفّاه، وبنشر ملأ به فاه، وحسبهم خلفاء الله على الأرض وفسّق من أنكر دعواه. إنه يرتاد جفنة الجواد، لا خليفة البلاد، ويستقري أن يرشح له ويسح عليه بكلمتيه، ويحرز العين بعض عينيه. فالحق أن نسبة الخلافة إلىهم خلاف، وكذب واعتساف.

هذا حال السلاطين أيها الفتيان، ونذكر بعد ذلك علماء هذا الزمان، الذين يُعزَى إليهم الفضل والعرفان، والله المستعان، ولا حاجة إلى الترجمة والترجمان، فإنّهم يدّعون علم اللسان.

<sup>•</sup> ليس مرادنا ههنا مِن ذكر ملوك الإسلام أن كلهم ظالمون، أو كلهم مفسدون، بل بعضهم صالحون، لا يظلمون الناس ويرحمون، كما هو سلطان الروم، ونثني عليه لبعض خليقته المعلوم. بيد أن أمر الخلافة أمرٌ عسير، ولا يُعطى إلا لبصير لا لضرير، وما أُعطي هذا السهم لكل كنانة، وإنْ كانوا ذا مرتبة ومكانة. منه.

## في ذكر علماء هذا الزمان

لما ثبت مما سبق من البيان، أن ملوك الإسلام في هذا الزمان، لا يطيقون أن يصلحوا المفاسد التي تضرّمت كالنيران، بقي لك حق أن تقول إن هذه الفتن قد تولّدت من جهل الجهلاء، وستنعدم من تعليم العلماء، فإلهم ورثاء النبي وكُماةُ هذا الميدان، وإلهم منوَّرون بنور العلماء فيُرجى منهم أن يُصلحوا ما لم يُصلحه سلاطينُ البلدان.

فاعلم أي طالما حضرت مجالس هذه العلماء، وخلوت بجسم كالأحبّاء، وربما حئت بعضهم بزيِّ نكّرتُه كالغرباء أو الجهلاء، وحرّبتُهم عند محبّتهم والشحناء، والبؤس والرخاء، وعلمت دخلة أمرِهم ومبلغ هِممهم وما عندهم من الاتّقاء، فظهر عليّ أن أكثرهم للإسلام كالداء لا كالدواء، وللدين كالهجوم المظلم والهوجاء، لا كالسراج المنير والضياء. جمعوا كل عيب في السيرة والمريرة، ولطّخوا أنفسهم بالمعائب الكثيرة. يجلبون أموال الناس إلى أنفسهم من كل مكيدة، بأي طريق اتّفق وبأية حيلة. يقولون ولا يفعلون، ويعظون ولا يتعظون، ويتمنّون أن يحصدوا ولا يزرعون. قلوبهم

قاسية، وألسنُهم مفحشة، وصدورهم مظلمة، وآراؤهــم ضـعيفة، وقرائحهم جامدة، وعقولهم ناقصة، وهممهم سافلة، وأعمالهم فاسدة. ما ترى نيتهم فيمن خالفوه مِن غير أن يُفيضوا فيه، باي حيلة يكفّرونه أو يؤذونه، وفي ماله الذي يُرجى حصوله بأي طريق يأخذونه. يتكبّرون بعلم قليل يسير، وليسوا إلا كحمير . يــأمرون الناس بترك الدنيا وزخرفها ثم يطلبونها أزيد من العوام، ويسعون أن يتعاطوها ولو بطريق الحرام. ينتهزون مواضع صدقات الأمراء، فإذا أُخبروا فوافَوهم في الطَمْرين كالغرباء. ويسألون إلحافًا ولو لُكِمــوا لكمةً، أو ثُنِّيَ عليهم بلطمة. يتبعون الجنائز ولكن لا للصلاة، بــل للصدقات. لا يقبلون الحق ولا يفهمونه ولو كان بيان يُسمِع الصُمَّ، ويُنـزل العُصْمَ. الجبن من صفاهم، وطيرُ الأهـواء في وُكنـاهم. البخل فطرتهم، والحسد ملَّتهم، وتحريف الشريعة شِرْعتهم. هم عند الغضب ذياب، وفي وقت الأكل دواب. ليس سخطهم ولا رضاهم إلا لنفوسهم الأمّارة، وليس ذكرهم وتسبيحهم إلا للنظّارة. انظــرْ إليهم في المحامع ولا تنظر إليهم في الخلوة، لترى السُبْحة في أيديهم، ولا ترى فعلاً آخر يفسد ظنّك في هذه الفرقة. يُكرهـون النـاس

<sup>•</sup> الحاشية: ليس كلامنا هذا في أخيارهم، بل في أشرارهم. منه.

ليدفعوا إليهم مما هو عندهم من الدرهم أو الكسساء، وإنْ بلّغهم المتربة إلى فناء الفناء. يحسبون أنفسهم مالك رقاب الناس، إنْ شاءوا يسمّوهم ملائكة وإن شاءوا يسمّوهم إخوان الخنّاس. إن كانت عندهم شهادة فلا يصدُقون، وإنْ يُستَفتوا فلطمع قليل يكتمون الحق ويكذبون. يؤمّون الناس في صلواهم كالمستأجرين، بل ترى بعضهم يأكل أوقاف المساجد من غير حق ويُتلف حقوق المساكين، ويابي أن يؤمّ غيره ويقول هذا مسجدي أؤمّ فيه من السسين، وإنْ كان غيره أفضل منه وأعلم ومن المتقين، بل وإنْ كان الناس يكرهون إمامته ويعدّونه من الفاسقين، ويرافع إلى الحكّام إنْ عُزِلَ من إمامة المسجد، طمعًا فيما وقف عليه من العسجد.

وترى بعضهم لو اطّلعوا على مال كسبْتَه، أو كنز أصبْتَه، جمعوا عليك كأذبّة، وجاءوك كأحبّة، ثم لا يبرحون فِناء دارك، حتى يأكلوا من ثمارك.

و تحد قلوب أكثرهم كالأرض التي أجدبت وكانت مِن أردأ أقسام حَرَّة، لا تُنبت نباتًا حسنًا وما ترى منها من غير مضرَّة.

لا يوجد فيهم أثرُ حِلمٍ بل سبقوا السباعَ بحدّة الأسنان، وأسَلَةِ اللسان. يأتونكم في جلود الضان، وهم ذياب مفترسة بأنواع البهتان، بشرط أن لا يُعرَض عليهم تُرْس العِقيان. يخرجون على

الناس بدئيَّةِ تقلَّسوها، وفُوطة تطلَّسوها، وعمامة تعمّموها، وجبّـة جمّلوها، وكتب حملوها، وزُغُب شملوها. هذا ما يُظهرون، وذلك ما يعملون. خرجوا في طلب الدنيا ونسوا الدار التي إليها يرجعون. وإذا قيل لهم أتأكلون رزقًا فيه شبهة، قالوا لا بأس علينا إنّا لمضطرّون، وليسوا بمضطرين وإن هم إلا يكذبون. تركوا دار الأمن من التقوى، وحلُّوا بأرض فيها يُغتال الناس ويُخطَفون. يؤتون نضَّ الإيمان للرغفان، ويتمايلون على الجّان. وتكتب أيديهم فتاوى الزور والبهتان، ويُجيح إيمانَهم درهمٌ أو درهمان. يمنعون الناس من الحق ويوسوسون كالشيطان، وإذا رأوا أواني نظيفة فيها ألوان أطعمة، سقطوا عليها كأُذِبَّة، أو كأنسُر على جيفة. يــستوكفون الأكُــفَّ بالوعظ المخلوط بالبكاء، ويستقْرون الصيد بتقمّص لباس الفقهاء. ما بقى شغلهم إلا المكائد، وكمثلِهم أين الصائد. ولذلك نُحتـتْ كتبُ السَمْر لإراءة أعمالهم، وبُيِّنَ في القصص الفرضية حقيقـةُ أحوالهم، فسمّاهم بعض السامر بأبي الفتح الإسكندري، والآخر بأبي زيد السروجي، وما هما إلا هذه العلماء، فاعتبروا يا أولي الـــدهاء. وإن الذين نحتوا كمثل هذه القصص من عند أنفسهم ما نحتوها إلا بعد ما ارتعدت قلوبهم من رؤية تلك العالِمين، واقشعرّت جلدتُهم من مشاهدة مكائد هؤلاء المكّارين، ورأوا أنهم قوم آمــنَ بيــانُهم،

وكفر جنانُهم، فأنشأوا مقاماتٍ تنبيهًا للغافلين، وعزوا نَـشْأتُها وروايتَها إلى رجال آخرين، بما كانوا خائفين من الخبيثين. وكذلك أدُّوا شهادة كانت عندهم على العلماء، ولو كانوا في هذا الـزمن خلوا من قبل كان كلامهم لطيفا، وإنْ كان دينهم رغيفا، وأما المتصلَّفون الذين تجدوهم في زماننا في كل بلدة كقطيع الغنم، فهـم ليسوا إلا عبيدة الرغفان، لا من الأدباء ولا من أهل القلم. ما غُذُّوا بلِبان البيان، وما أُشربوا كأس الحجّة والبرهان. يــسكتون ألفّــا، وينطقون خلفًا. ليسوا متوغلين في العلوم العربية، ولا مرتوين مــن العيون الأدبية. كثُر تكبُّرهم، وقلَّ تدبُّرهم. لا يقدرون على نطق يفيد الناس، بل يزيدون بقولهم الـشبهة والوسـواس. إذا صـمتوا فصمتهم تركُّ للواجب وصقعٌ، وإذا نطقوا فنطقُهم ميت ليس لــه وقع. قصرت همّتهم، وفترت عزمتهم. لا يعلمون إلا الأماني كاليهود، وليس صلواهم من دون القيام والقعود. ما بقي لهم مــسَّ بمعضلات الشريعة، ولا دخلُ في دقائق الطريقة. ولـو انتقـدتَهم لوجدتَ أكثرَهم سقطًا وكالأنعام، وأيقنت أن وجـودهم إحــدي المصائب على الإسلام. تجدهم كزَمَع الناس في الإفحاش، وكالكلاب في الهِراش. يحسبون كأهم يُتركون سُدًى، وليس مع

اليوم غدًا. ما كان على الحق الغشاء، ولكن تغلّب عليهم الـشقاء. عندهم تكفير الناس أمرٌ هيّنٌ -والاعتقاد بموت عيسي له وجه بيّنٌ-وتالله إنهم ما يقصدون فتح الإسلام، بل يقصدون فتح القسسوس كالأعداء اللئام، ويتركون الدين في الظلام، وينصرون عقيدة النصارى بخزعبيلاتهم، وبمفوات آبائهم وجهلاتهم. وقد أُمِــروا أن يتَّبعوا الحَكَمَ الذي هو نازل من السماء، ولا يتصدُّوا له بالمِراء، فما أطاعوا أمر الله الودود، بل إذا ظهر فيهم المسيح الموعود، فكفروا به كأهم اليهود. وقد نزل ذلك الموعود عند طوفان الصليب، وعند تقليب الإسلام كل التقليب، فهل اتّبع العلماء هذا المسيح؟ كلا.. بل أكفروه وأظهروا الكفر القبيح. وأصرّوا على الأباطيل وخـــدموا القسوس، فأخذهم القسوس وشجّوا الرؤوس، وأذاقوهم ما يذيقون المحبوس، فرأوا اليوم المنحوس.

سيقول السفهاء إن الدولة البرطانية أعانت القسيسين، ونصرتهم بحِيلٍ تُشابهُ الجبل الركين، ليُنصروا المسلمين، فما جريمة العالمين؟ والأمر ليس كذلك والعلماء ليسوا بمعذورين، فإن الدولة ما نصر القسوس بأموالها ولا بجنود مقاتلين، وما أعطتهم حريّة أزيد منكم ليرتاب من كان من المرتابين، بل أشاعت قانونًا سواء بيننا وبينهم، ولها حق عليكم لو كنتم شاكرين. أتريدون أن تُسيئوا إلى قوم هم

أحسنوا إليكم واللهُ لا يحبّ الكَفّارين الغامطين. ومِن إحسانهم أنكم تعيشون بالأمن والأمان، وقد كنتم تُخطَفون مِن قبْل هذه الدولة في هذه البلدان، وأمّا اليوم فلا يؤذيكم ذباب ولا بقّة ولا أحد من الجيران، وإنَّ ليلكم أقربُ إلى الأمن من نهار قوم حلتْ قبل هذا الزمان. ومِن الدولة حَفَظةٌ عليكم لتُعصَموا من اللصوص وأهل العدوان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إنَّا رأينا مِن قبْلها زمانًا مُوجعًا من دونه الحُطَمةُ، واليوم بُجُنّتِها عُرضتْ علينا الجَنّةُ، نقط ف من ثمارها، ونأوي إلى أشجارها، ولذلك قلتُ غير مرّة إن الجهاد ورفع السيف عليهم ذنب عظيم، وكيف يؤذي المحسنَ مَـن هـو كريم؟ ومن آذى محسنه فهو لئيم. وإنّ كُفرانَ خير أصابك مــن الإنسان أو الحيوان، ما هو إلا كُفران نعمةِ الرحمان. وإنَّ أقسى القلوب عند الله الكريم، قلبٌ ينسى إحسان المحسن الرحيم، ويؤذي رجلاً أواه إليه كالمحبوب، ونجّاه من الكروب. ومن أساء إلى المحسن فهو قلبٌ ملعون، أو كلب مجنون، ولذلك ليس من شأن المــؤمنين، أن يقتلوا القسيسين، فإنهم ما تقلّدوا أسلحة، وما قتلوا للدين مسلمًا أو مسلمة، فليس من البر أن تسلُّوا سيوفا بحذائهم، أو تثقَّفوا أسنة لإيذائهم، بل أُعِدُّوا كمثل ما أعَدُّوا، وذلك حُكم القرآن فافهموا وجدُّوا، ولا تعتدُوا، إن الله لا يحب المعتدين. سيصول علي شرير أو ضرير ويقول وَيْحك أتحرِّم الجهاد، وإنّا ننتظر المهدي الذي يسفك الدماء ويفتح البلاد، ويأسر كلَّ مَن أرى الكفر والعناد.

فالجواب أن هذه القصص ما ثبتت بالقرآن، بل يا يا المهدي بوقار وسكينة لا كمجنون بالسيف والسنان. أيقبل عقل سليم وفهم مستقيم، أن يخرج المهدي بسيف مسلول ويقتل الغافلين؟ وما كان الله أن يعذب أمّة قبل أن يفهم بالآيات والبراهين. وإنّ هذا أمر لا نحد نموذجه في سنن المرسلين، ولا يصدر كمثل هذا الفعل إلا من المجانين. فعد لوا ميزان العقل، ولا تميلوا كل الميل إلى سَمْرِ النقل، واتقوا طعن العقلاء وانبذوا السيف الذرب، ولا تولا توثروا الطعن والضرب، ولا تنسوا حديث "يضع الحرب". ما لكم لا تأخذون حظًا من المِقة، كإخوان الصدق والثقة؟ أليس عندكم إلا المرهفات، واللهذم والقناة، أو بَرئتم مِن سبل الحصاة؟

وإن المهدي قد أتى وعرفه العارفون، وهو الذي يكلّمكم أيها النائمون. فوجدتم، ثم فقدتم، كأنّكم لا تعرفون.

كفّرني هذه العلماء من التزوير والتلبيس، وكيف لا والـشيخ المفتي إبليس؟ وإن القسوس طربوا وشهِقوا بوجود هـذه العلمـاء، وآوَوهم إلى سررهم إعزازًا للرفقاء. فإنهم آثروا الكـذب لإحيـاء

عيسى وزيّنوا دقارير، ونسوا مضجع ابن مريم بكشمير. فلما رأى القسوس بعد التمرّس والتجربة، ألهم حُماهم في جعلِ عيسى من الآلهة، قالوا لنا عند المسلمين شهادة في عظمة ربنا المسيح، فإلهم يُقرّون بصفاته الربانية بالتصريح. وما كذبوا في هذا البيان، وإن كانوا كاذبين عند الرحمان، فإنّك تعلم أن هذه العلماء قد تفوّهوا بألفاظ في شأن عيسى، ليس معناها مِن غير ألهم جعلوه لله كالمتبنّى. ولن تعود دولة الإسلام إلى الإسلام، مِن غير أن يتقوا ويوحدوا ويدوسوا هذه العقيدة تحت الأقدام. إلهم يُحَطُّون ويُدَعُّون كلَّ يوم إلى تحت الثرى، إلا إذا اتقوا وجعلوا عيسى من الموتى.

ووالله إني أرى حياة الإسلام في موت ابن مريم، فطوبي للذي فهم هذا السر وفهم. ألا ترون القسيسين كيف يُصرون علي حياته، ويُثبِتون ألوهيته من صفاته؟ فأين فيكم رجل يرد عليهم لله ومرضاته؟ ويُثبِت أنه من الموتى ويسدد قوله مِن جميع جهاته، ويقوم سهمه مع موالاته، ويهزم العدو بصائبه ومُصْمِياته؟ كلا.. بل أنتم تعاونوهم وتنصرون، وبأصوات النواقيس تفرحون، ولا تُسفِرون عن أو جُهِكم. أأنتم القسوس أم المسلمون؟ أتحولون حولهم لعلكم ترزقون؟ أوتُوقَرون بهم وتُعزَّزون؟ ولله العزة جميعا وله خرائن السماوات والأرض وكل ما تطلبون. فما لكم لا تؤمنون بالله ولا

## تتوكّلون؟

ليسوا سواء زمرُ العلماء. فريق اتقوا، وفريق يفسقون. إن الذين اتَّقوا لا نذكرهم إلا بالخير وسيهديهم الله فإذا هم يُبصرون. وإذا قيل لهم كَفُروا هذا الرجل الذي يقول إني أنا المسيح، قالوا ما لنا أن نتكلُّم بغير علم وإنّا خائفون. وقد أخطأ كلُّ من استعجل في موسى وعيسى وفي نبيّنا المصطفى فلِمَ تستعجلون؟ إنْ يكُ كاذبا فعليه كذبه، وإنْ يكُ صادقا فنخاف أن نعصى الله والذين يُرسَلون. وقوم آخرون، منهم آمنوا بالحق وأُوذوا فصبروا عليه، وأُخرجـوا مـن دورهم ومساجدهم، وحُقّروا بعدما كانوا يُعظّمون. وإذا رأوا آيـة من الآيات، والأنوار النازلة من السماوات، زاد إيماهم، وأشرقَ عرفالهم، ورضوا بكل مصيبة بما عرفوا من الحق، وماتوا من هـذه الدنيا، وكل يوم إلى الله يُجذَبون. ترى أعينَهم تفيض من الدمع.. ربنا إننا سمعْنا مناديًا، ورأينا هاديًا، فآمنًا به فاغفر لنا ربّنا، وكفّر عنّا سيّئاتنا، ولا تُمِتْنا إلا ونحن عليه ثابتون. أولئك الذين أرضَوا ربّهم، وله تركوا صحبَهم وصيلَ على بعضهم فقضوا نحبهم، أولئك عليهم صلوات الله وبركاته وأولئك هم المهتدون.

إن الذين بَلَغَتْهم بشارة بعث المسيح فما قبلوها أولئك همم المحرومون. يضاهئون النصارى بعقائدهم ولا يشعرون. يقولون إن

القسوس أقربُ منكم إلى الحق. أولئك الذين لعنهم الله والملائكة والصلحاء أجمعون. وإن الذين شقُوا ما والاهم إلا مَن ولَّى، وما صافاهم إلا القلب الذي صار كالكلب ومِن النور تخلّى، ونُشِّئَ في الجهل وبالعلم ما تحلّى، فسيعلم إذا الله تجلّى.

ألا يرون الطاعون؟ ألا يرون سهامَ أشرار، كأنها شواظٌ من نار؟ وقد نزل العِدا بساحتهم، وتشمّروا لإجاحتهم، فما بارزوا الأعداء وما أعدّوا، وما فكّروا في حيلٍ أجاحوا الدين بها وردُّوا.

انظروا إلى هذه العلماء، إلهم ما دخلوا الدار من بابها البيضاء، بل تسوّروا جدران الحق من الاجتراء. وإن المسيح قد وافاهم مع العلوم النُخب، رُحْمًا من الله ذي العجب، وما أنضوا إليه ركاب الطلب، بل اضطرمت نار الفتن فاقتضت ماء السماء، فنزل مسيح الله بعد ما نزلت على الناس أنواع البلاء. وترون كيف صالت القسوس وشاعت الملة النصرانية، وقلّت الأنوار الإيمانية، ودقّت المباحث الدينية في هذا الزمان، وصارت معضلاتها شيء لا تفتح أبوابها من دون الرحمان. فاليوم إنْ كان زمام الدين في أكف هذه العلماء، فلا شك في خاتمة الشريعة الغرّاء، فإلهم إذا بارزوا فولوا الدبر كالمبهوت المستهام، وكانوا سببًا لاستخفاف الإسلام. وكيف يتصدّى رجل للحرب، قبل أن يمرن على عمل الطعن والضرب؟ ووالله، إلهم قوم للحرب، قبل أن يمرن على عمل الطعن والضرب؟ ووالله، إلهم قوم

لا توجد في كلامهم قوّة، ولا في أقلامهم سطوة، ثم مع ذلك يوجد في أقوالهم سمّ الرياء، ولا يتفوّهون من الإخلاص والاتّقاء، بــل تُشاهَد فيها أنواع العفونة، من الجهل والتعصّب والرعونة، ولا يُرى فيها صبغٌ من الروحانية، ولا يُؤنَس شيء من النفحات الإيمانية، ولا يكون محصّلها إلا ذخيرة الشك والريب، ولا يُرْشَح على قلوبهم علم من الغيب، ولذلك لا يقدرون على تـسلية المرتـابين، وتبكيـب المعترضين، بل هم في شك ومن المتذبذبين. وكثير منهم نحد منهم ريح الدهريين، وليس قولهم إلا كالسرجين، أو كميتٍ قُبر من غيير التكفين. وليسوا إلا عارًا على الإسلام وتبارًا للمسلمين، لا سيّما في هذا الحين، فإن الناس يتطلّبون في هذا الأوان، مَن يُخــرجهم مــن ظلمات الشك إلى نور الإيقان، ويحتاجون إلى نطق يشفي النفس، وينفى اللبس، ويكشف عن الحقيقة الغمّي، ويوضح المعمّى. فأين في هؤلاء رجل توجد فيه هذه الصفات؟ وكيف مِن غير حديد تُكسر الصفاة؟ وأين فيهم رجل بليغ يتمايل عليه الجُلَّاس؟ وأين فصيح يتفوّه بكَلِم يستملحها الناس؟ وأين فيهم مُزكّى يُحيي القلوب، ويهَب السكينة ويدرأ الكروب؟

وأين كلام تحكي لآلي منضّدة؟ وأين بيان يضاهي قطوفًا مذلَّلة؟ بل أخلدوا إلى الأرض بحرص شديد، فأنَّى لهم التناوش من مكان

بعيد؟ وما كان لأحد أن يكون قادرا على حُسن الجواب، وفصل الخطاب، ومستمكنًا من قول هو أقرب إلى الصواب، من غيير أن ينفخ فيه مِن رب الأرباب. فانظروا أتجدون فيهم مَن يبكُّت المحالف في كل موردٍ تَورّدُه، ويُسكّت الزاري عند كل كلام أوردَه؟ أتجدون فيهم مَن كان سبّاق غايات في مُلح الأدب وغُرر البيان، ولا يأخذه حجالة في أساليب التبيان، ثم مع ذلك كان البيان في معارف الفرقان، مع التزام الحق والصدق والاجتناب من الهـــذيان؟ أرأيــتم فيهم من يخوّف قِرْنُه بالبلاغة الرائعة، ويذيب النفوس بالكلم الذائبة المائعة، أو يُري الكلامَ في الصورة كالدرر المنثورة؟ ولن ترى فيهم صِرِّيعًا، ومَن كان في العلوم يَحكِي بقيعًا. نعمْ، ترى فيهم أمــواجَ تكبُّر وحيلاء، مِن غير فطنة ودهاء، ثم مع هــــذا الجهـــل بلغـــتْ رؤوسهم إلى السماء، ولا يمشون على استحياء، ولا ينتهون من تصلف واستعلاء، ورعونة ورياء، وتحقير وازدراء.

وكأيّنْ مِن آية أنزلها الله ثم لا يُصغون، ويمرّون ضاحكين على الله ورسله ويستهزئون، ولا يعبدون إلا أهواءهم ولا يتدبّرون. وقالوا أرنا آية من الله، وقد ظهرت الآيات من السماوات والأرض لقوم يتّقون. وقيل إن كنتم في شكّ من كلامي فأتوا بكلام من مثله، فما أتوا بمثله، وما تركوا الظن الذي به أنفسَهم يُهلِكون.

وإن منصب العلماء خطبٌ خطير، وأمر كبير. لا يليق لهذه الخدمة إلا الذي فُتحت عليه أبواب الحجّة البالغـة، ورُزق نظـرًا مُنقّحًا من حضرة الغيب، وعِلمًا مُنازَّهًا عن الشك والريب، ومع ذلك أُعطىَ عذوبةَ البيان، والمُلَحَ الأدبية والحلل المستحسَنة لإراءة ما في الجَنان، وعُصِم مِن مَعرّة الحصر واللَّكَن، وأُسبغَ عليــه عطــاء اللُّسَن. ولكن هؤلاء الذين يسمّون أنفسهم علماء، ما أعطاهم قسمةُ الله إلا الضوضاء. قرأوا القرآن، وما مسَّ القرآنُ إلا اللـسان، وما رأى القرآن جنانَهم، وما رأى جنانُهم الفرقان، وأروا أفعـــالاً حجّلوا بما الشيطان. ترى عقدةً على لساهم، وقبضًا في جناهم، ودَجْلاً في بيالهم. ما أُيِّدَ نطقُهم بالحجّة، وما سلك قولهم في سلك البلاغة. تراهم كغييٍّ غَمْر ليس له معرفة، ولا يُدرَى أَقُفْلُ على لسانه أو لُكْنةٌ، كأنهم حُصروا في مكان ضيّق ولا يتراءى سبيل، وأكَـــل تمرَهم دودةُ النفس وما بقي إلا فتيل. تمترس ألسنُهم في الخصومات، ولا يُعِدُّون للعِدا ما يبكُّتهم عند المباحثات، ولا يُظهـرون جــوهر الإسلام، بل يتكلمون كمدلِّس متزلزلة الأقدام، فيجعلون الإسلام غرضًا للسهام. أولئك كالأنعام، وإنّ نطق الأنعام ليس به هَـيْن، وندامة الخُرْس أشدُّ من الحَيْن. يطلبون قنطارًا من العين، ولا يطلبون بصارة العين. يُظهرون جَهامهم وابلا، وسَقَطَهم جوهرًا قابلا، ولا €°°7\$

يضاهئون إلا حابلا.

ولا أقول حسدًا من عند نفسي ولا مِن الابتدار والعجلة، وأعوذ بالله من الحسد والكذب والتهمة، بل قلتُ كلُّ ما قلتُ بعد التمرُّس والتحربة، إلا الذين طابت طينتهم، وصلحت نيّتهم، فأولئك مُنازَّهون عن هذه الملامة. ولا أفسَّق إلا الذين فسقوا، ولا أجهَّل إلا الذين جهلوا، وتلك الحبوب هي الأكثر في هـذه العُرمـة، وإن كنتم في شك فأمعِنوا النظر مرارًا، وسرِّحوا الطرف أطوارًا، وتدبّروا تؤدةً ووقارًا، وانظروا.. هل تحدوهم مِن حُماة الإسلام وحدّام المّلة؟ وهل تتوسّمون فيهم ميسمَ الأبرار وذوي الفطنة؟ بل هم يــشابمون جَهامًا وخُلِّبًا، ويُضاهئون متصلِّفًا قُلَّبًا. لا تجد فيهم ريح الصادقين، ولا راحَ العارفين. ينقلبون في قواليب العلماء، ولا تجدهم إلا كقالب مِن غير قلب الأتقياء. إنْ هم إلا كالأنعام، ما أُرضعوا ثدي العلم وما أُشربوا كأس الكرام. يخدعون الناس بحلل العلماء، وسناعة المتاع وحسن الرُّواء، وإنْ هم إلا قبور مُبيَّضة عند العقلاء. ولـــيس عندهم مِن غير لُحًى طُوّلتْ، وآنُفٍ شمختْ، ووجـوهٍ عبـستْ، وقلوب زاغت، وألسن سلطتْ، وكلم تعفّنتْ. يرمـون الـبريئين، ويُكفّرون المسلمين. وكم من خصال فيهم تحكي خصائلَ سِـباع، وكم من أعمال تشابهُ عملَ لَكاع، وكم من لدغ سبق لَدْغَ حيَوات

الصحراء، وكم من طعن حجَّل قنا الهيجاء. يدَّعون أهُم على خُلقِ إدريس، ثم يُظهرون خليقة إبليس.

فالحاصل أنهم ليسوا رجال هذا الميدان، بل هم قوم استولى عليهم الوهن والكسل كالنسوان، ورضوا بالدنيا الدنيّة واطمــأنّوا بمــا، فيُخلِدون كل يوم إلى وهاد العصيان. يُؤثِّمون الناس ويُفسسِّقونهم بالألسنة المتطاولة، مع أن نفوسهم قد اتسخت بدرن المعصية. يبادرون إلى مواضع الشحّ والنهمة، ويتقاعسون من ميادين نـصرة المُّلة. يتمايلون على عَرَض هذا الأَدين، وخدَعهم متاعٌ قليل أكدى. يعِظون على المنابر، ويتراءُون كالمتّقى الصابر، وإذا قضوا الـصلاة، وأزمعوا الانفلات، فنسوا ما وعظوا كرجل مات. فمَن فيهم يوجد فيه مواساة الدين، ومقاساة الشدة للشرع المتين؟ ومن ذا الذي ذاب لدين المصطفى، والوجدُ نفَى عنه الكَرى، وبرى أعظُمَه لما انبرَى؟ ثم مع ذلك كثر فيهم الكسل والغفلة، وقلت الفطنة. وأنَّى فيهم قـوم يستقُرون مجاهل، ويردون مناهل، ويستخرجون دُرر العرفان، مِــن بحار اشتدّت إليها الحاجة للزمان؟ بل تراهم من حــذبات الـنفس كالسُكارى، وفي أهوائها كالأسارى. ما لهم أن يكشفوا عن وجه المعضلات النقابَ، ويجدّدوا ما درس وغـابَ، وينقّحـوا الأمـور ويجمعوا ما صلح وتاب\*، ويجتنبوا الاحتطاب، ويُنفِدوا الأعمار لتعرُّف الحقائق، ويذيبوا الأبدان لأخذ الدقائق، وأن لا يبرحوا فِناء تحصيلها، حتى يتيسر سلوك سبيلها، ويتضّح معالم دليلها، ويرشح على صدورهم خفايا الدين، ويُلقى في قلوهم علم اليقين. كلا.. بل ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون ألهم من المحسنين. وما ترى في كلِمهم روحانية وتراهم كالمحتطبين. واشتدّت حاجة الإسلام في زمننا إلى آراء صائبة، وأفكار مستنبطة، وطبائع متوقّدة، وقلوب صافية، وهم منعقدة، وأدعية مقبولة، وفيوض من الله متوالية، ومساعي لله جارية. وقد ضاق وقت إصلاح الأمّة، وما بقي إلا كرمَق المهجة. وما يُجدي طلاب الآثار، بعد ما فُقِدَ العينُ من

انظروا إلى الأيام يا سراة الإسلام، وقد مضى محمسٌ من رأس المائة ومن هذا الضيف البدر، فأرُونا من جلس على هذا الصدر، وأرُونا من قام لجبر سرير انكسر، ووجه منير استتر. واعلموا أن هذا الباب لن يُفتح بأسلحة متقلَّدة، بل يحتاج إلى دلائل قاطعة، وآيات ساطعة، وإلى العارفين الذين يتدبّرون بشرة السشريعة وحوافيها،

<sup>\*</sup> يبدو أنه سهو والصحيح: طاب. (الناشر).

ويخدمون ظواهر الملَّة وما فيها، لتطمئن بها القلوب، وتنكـشف الغيوب، وينتفع المحجوب.

أيها الكرام وسراة الإسلام، قد جلّ ما عراكم من الداهية، وعظُم ما نزل من المصيبة، فأروبي ما هيّاتم لدفاع هذه الجنود المجنّدة. أتَعرضون علينا هذه العلماء، وهذه المشايخ والفقراء، فإنّا لله عليي وقتٍ جاءً، ومصيبة حلَّت شريعتَنا الغرّاء. الآن يحتاج الإســـــلام إلى رجل آتتْه يد الغيب ما يُعطَ لغيره، وأراه الله ما لم يره أحد في سيره، وجعله الله من الموفّقين المنصورين، وورثاء النبيين، ومَـنَّ عليــه بالامتياز بالعلم والبصيرة، والهمّة والمعرفة، والإصابة والإجادة، وقوّة الإرادة، ووهب له دراية تُعَدّ مِن خرق العادة، ومتّعه بكـــثير مـــن الثمار، وما تركه كحِرْباء يتعلق بالأشجار، ليُلْفِي الطلابُ عنده حقائقَ نَوَوها، ويجدوا نَشْرَ معارفَ طوَوها، وليأخذوا منه العجائب، ولينالوا الغرائب، وليُهرَع الخُلق إليه كذي مجاعة وبؤسي، ويأووا إليه كبين إسرائيل إلى موسَى، وليذوقوا به طعم الأسرار، ويــسرحوا في مسرح الأنوار.

ومع ذلك مِن شرائط مصلح أهل الزمان، أن يفوق غيرَه في التفقّه وقوّة البيان، وأن يقدر على إتمام الحجّة ولا كأهل الصناعة، ويسرد الكلام على أسلوب البراعة، ويعصم نفسه من الخطأ في الآراء،

ويرى الحقَّ والباطل كالنهار والليلة الليلاء، ليحرز الناسُ بــه عــينَ الأمور المنقّحة، وليجمعوا دُرر المعارف في صرّةِ قوّةِ الحافظة.

ومن شرائط المصلح أن ينقّح الإنشاء، ويتصرّف فيه كيف شاء، ويجتنب ركاكة البيان، ويؤكّد قوله بالبرهان.

وأنت ترى أن هذه الشرائط مفقودة في هذه الفرقة، وما أُعطى لهم إلا قليل من الصور الإنسانية، بل لا يستيقظون بمواعظ ولا ينتهجون مهجّة الحزم والفطنة، وما أراهم إلا كجمادات أو كفرخ الدجاجة، وما مرّ عليهم إلا ليلة على الخروج من البيضة. فما ظنّك.. أيبطل هؤلاء ما صنع القسوس من أسلحة للإهلاك والإبادة؟ لا والله.. بل هم كصرعي لا رجال الجلادة، وما بقى فيهم حركة و لا علامة من القصد والإرادة. قد استسنوا قيمة الدنيا ووزنَها، واستغزروا ماءها ومُزْنَها. غرّوا بإجمال عشرتما، وتجميل قــشرتما، وأحالت الأهواء صفاتِهم الإنسانية، حتى جهلوا الحقوق الرحمانية. فكيف يُتوقّع منهم نصرة الدين؟ وكيف يحيا الميّت بعد التجهيز والتكفين؟ وإن نصرة الدين ليس بمَيْن، وما تصل إليها إلا بعد أن تصل إلى الحَيْن. ولن يؤتَى هذا الفتح لعُرْض الناس وعامّتهم، ولن تُهزَم العدا بعصيّهم وحربتهم. فمن الغباوة أن يفرح رجل بوجودهم، أو يتمنى خيرا من دودهم. فتحسّـسوا يوسـف عنـــد

الإمحال، ولو بالسفر البعيد وشد الرحال. ولا تنظروا إلى حُلل هذه العلماء، فإنه ليس فيها من دون البحل والرياء، وسِيَرٌ أُخر لا تليق بالصلحاء.

وإني دعوهم حق الدعاء، فما زادوا إلا في الإباء. وكم من كتب كتبت، ورسائل اقتضبت، وجرائد أشعت، وفرائد أضعت، فما نفعهم دُرِّي ودَرِّي، وتراهم أحرص الناس على ضيري وضرَّى. فلما رأى الله أُلْهُوبَهم، أزاغ قلوهم، وغشّى لبوهم.

قوم زائغون لا يتوبون من أباطيلهم، ولا ينتهون من تـسويلهم، يرون شِرب الإسلام كيف غاض، ويرمقون حصنه كيف الهاض، ثم لا يستمطرون سحب السماء، ولا يريدون أن يُبعَث رجل من حضرة الكبرياء، كألهم بسورة "النور" لا يؤمنون، وعند قراءة "الفاتحـة" لا يُؤمّنون، وطبع الله على قلوبهم فلا يهتدون، بل لا ينظرون إلى ناصح بعين عاطف، ولا يُخفِضون له جناح مُلاطِف. وليس فيهم أحد يريد أن يأسو جراحهم، ويريش جناحهم، ويشفي قلوبهم، ويزيل كروبهم. وإذا قام فيهم رجل أرسِل إليهم قالوا مفتري كذّاب، وسيعلمون من الكذّاب، وتأتي أيام الله وسيرجعون إلى مقتدر شديد العقاب.

أيها العلماء، فكِّروا في وعد الله واتقوا المقتدر الذي إليه تُرجعون، إنه جعل النبوّة والخلافة في بني إسرائيل ثم أهلكهم بما كانوا يعتدون،

وبعث نبيَّنا بعدهم وجعله مثيل موسى، فاقرأوا سورة "المزّمّــل" إن كنتم ترتابون. ثم وعَد الذين آمنوا وعد الاستخلاف، ففكُّــروا في سورة "النور" إن كنتم تشكّون. هذان وعدان من الله فلا تُحرّفوا كلم الله إن كنتم تتقون. ولذلك بُدِئ سلسلة نبيّنا من مثيل موسى، وخُتِمَ على مثيل عيسى، ليتمّ وعد الله صدقًا وحقًّا، إنّ في ذلك لآية لقوم يتفكّرون. وكان من الواجب أن يتساوى السلسلتان.. الأول كالأول والآخر كالآخر. ألا تقرأون القرآن أو به تكفرون؟ فـــإنْ تمنيتم أن ينزل عيسى بنفسه فقد كذّبتم القرآن، وما اقتبستم من سورة "النور" نورا، وبقيتم مع النور كقوم لا يبصرون. أتبغون عِوَجًا بعد أن تساوي السلسلتان؟ اتّقوا الله وعدِّلوا الميزان. ما لكم لا تتفقّهون؟ وكان وعد الله أنه يستخلف منكم، وما كان وعده أن يستخلف مِن بني إسرائيل، فلا تتّبعوا فَيْجًا أعوجَ وتعالوا إلى حَكَم ربِّكم إن كنتم تسترشدون. أتريدون أن تُفضّلوا على سلسلة نبيّكم سلسلة موسى؟ تلك إذًا قسمةٌ ضِيزى! فلِمَ لا تنتهون؟ ألا تقرأون سورة "النور"، أو على القلوب أقفالها، أو إلى الله لا تُـرَدون؟ وإن القرآن عدّل الميزان، وأعطى نبيَّنا كلَّ ما أعطى مُهْلِكَ فرعونَ وهامان، فما لكم لا تعدِلون؟ وقد بلّغ القرآن أمره، فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أتختارون أهواءكم على كتاب الله، أو بلغكم علمٌ يساوي القرآن، فأخرِجوه لنا إن كنتم تصدُقون. كلا.. بل وجدوا كُبراءهم عليه فهم على آثارهم يُهرَعون. وقد سوّى الله السلسلتين وهم يزيدون وينقصون. فمن أظلم ممن اتّخذ سبيلا غيير سبيل القرآن؟ ألا لعنة الله على الذين يظلمون. يا حسرة عليهم! ألا يتدبّرون القرآن، أو هم قوم عمون؟

وإذا قيل لهم أتتركون كتاب الله قالوا وجدنا عليه آباءنا، ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يعقلون. أتتركون كلام ربّكم لآبائكم؟ أُفِّ لكم ولما تعملون!

وقالوا إنّا رأينا في الأحاديث. وما فهموا قول رسول الله وإن هم إلا يعمهون. يريدون أن يُفرّقوا بين كتاب الله وبين قول رسوله، قومٌ مُفترون. وقد صرّح الله حقّ التصريح في الفرقان، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ يؤثرون الشك على اليقين، وهذا هو مِن سِير قوم يهلكون. أيها الناس، إنّ هذا كان وعدًا من الله، فسوّى السلسلتين كما وعد، فما لكم تجوّزون الخُلْفَ على الله ولا تخافون؟ أتعزُون إلى الله نكث العهد والوعد؟ سبحانه وتعالى عما تزعمون! أظننتم أن سلسلة المصطفى لا تُشابه سلسلة موسى؟ وإنْ هذا إلا تكذيب القرآن إنْ كنتم تفهمون. ألا يُشابه أوّلُها بأوّلها وآخرُها بآخرها؟

تصنعون. أتُخْسرون القسطاس بعد تعديله ولا تعدلون كفّتيْـــه ولا تقسطون؟ وإن الله أرى فضل هذه السلسلة بختم الأمر عليها، ثم تأتون بعيسي وأنتم تعلمون. ما لكم لا تؤتون ذا فضل فضله وتظلمون؟ أتقطعون رجْلَ هذه السلسلة وتُبقون رأسها، وما هذا إلا فعل المحنون. أتحرّفون كلام الله كما حرّفتم من قبل وقلتم ما قلتم في آية: ﴿فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي ﴾ وما خفتم ربّكم الذي إليه تُساقون. وما جزاء المحرّفين إلا النار، فما لكم لا تتوبون؟ إن الذين يحرّفون كُلِمَ الله متعمّدين مأواهم جهنّم وهم فيها يُحرقون. إلا الذين أخطأوا من قبل زماني هذا ومن قبل أن يبلغهم أمر الله وأمرُ حَكَمِه أولئك قــوم يُغفُر لهم بما كانوا لا يعلمون. والذين يصرّون عليه بعد ما نُبّهوا أولئك الذين عصوا ربّهم وأولئك هم المعتدون. مَن حرّف كلام الله فقد سفك دماء العالمين، فأولئك هم الملعونون. إن هؤلاء عُميٌ ما أُعطيتْ لهم أبصار، وبين الحق وبينهم جدار، وسقاهم شيطاهم شربة فيتحسّوها، وفيها سمّ فلا يروها، فلا تحسبهم أحياء فالهم أموات، وسيذكرون ما فعلوا بالأمس إذا رأوا يومًا له سطوات.

جحدوا بالحق الذي حصحص، وتراهم كخفّاش أبغض النور وتدلّس. جاءهم داع إلى الله فما رحّبوا، وتنفّس لهم الصبح فما استيقظوا، وفُتح لهم باب الرحمة فما دخلوا وتقاعسوا. يصحكون

على رجل لا يرقأ دمعه رُحمًا على حالهم، وتتحدّر عبراته حسرات على مآلهم. رأوا آيات فلا يؤمنون، وحلفنا بالله فلا يستحدّقون، وعرضنا القرآن عليهم فلا يلتفتون. فنشكو إلى الله ربّ البرايا، مِن إعضال هذه القضايا، فإنها ما قُضِيت لا بالشهود ولا بالألايا. وإني دعوهم مُذْ يفعت، وكم من وقت لهم أضعت، وكنت رجلا يتمطّى في حُلل الشباب، ويحكي النُشّاب، والآن ترون ذلك السفاب قد شاب، وإن هذا مقام تدبّر للمتدبّرين. وهل مِثلي يتقوّل ويُمهل إلى الستين؟

ليس على الحق غشاء أيها الطالبون، بل طبع على قلوهم بما كانوا يكسبون. إن الشمس قد طلعت ولكن لا تُفتَح إلا عينُ الذين هـم يتقون، ويُجعَل الرجس على الذين يفسقون. ينظرون إلى آي الله كيف أشرقت ثم لا يُبصرون، ويرون فتنًا كيف أحاطت ثم لا يبالون. وإذا قيل لهم إن الآيات، قد ظهرت من الأرض والسماوات، قالوا إنّا بكلِّ كافرون. أفينتظرون عذاب الله وقد جاء الطاعون؟ ألا ينظرون إلى رأس المائة وقد مضى قريبًا من خُمسها، ومُلئت الأرض ظلما وجورًا، أفلا يعلمون؟ أنسوا ما قال رهم: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذّكرَ وَإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾؟ أأخلف الله هذا الوعد وقد رأى أن الناس من أيدي القسوس يُهلكون؟ لهم عيون كليلة، وقلوب عليلة، وهمم

مصروفة إلى فكر البطون، وإلى زُغب محدِّدة العُيُون، فلذلك أخلدوا إلى الأرض كل الإخلاد ويكذبون ويكذّبون. ثم التعصب أحلهم أن محلّة السباع، ومنعهم من القبول بل من السماع، فمَن منهم أن يقول: صدَق فوك، ولله أنت وأبوك، بل هم على التكذيب يصرّون، ويسبّون ويشتمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

ليس دينهم إلا الأهواء، والرغفان والدراهم البيضاء. أتزعمون أنهم يؤمنون؟ كلا.. بل ينافقون ويكذبون. وتركوا نبيّهم واتّخذوا أهل الدنيا صحبًا، وحسبوا فِناءهم رحبًا. يرون أن العدا يصولون على المسلمين كرَثانٍ متوال إلى السنين، ولا رشاش منهم بحذائهم لِغَيرة الدين. وارتدّ فوج من الإسلام، وما أرى على وجههم أثرا من الاغتمام. اتّخذوا إبليس وليجة فيتّبعونه، وقاسموه التعبّدُ فما دونه. لا يعرفون ما الدين وما الإيمان، وكفاهم لحم طريّ والرغفان. يُنفِدون العمر ببطالة وما أرى فيهم بطلَ هذا الميدان. بل لهـم أفكـار دون ذلك أُحْرضوا فيها من الأحزان. ترتعد فرائصهم برؤية الحكّام، ولا يخافون الله ذا الجلال والإكرام. يمشون في الليل البهيم، وبعدوا مــن النور القديم، وتمادي بعضُهم بعضا غفلةً، ولا ينتج احتماعهم إلا فتنة. وكم من كُتب النصاري فشا ضرُّها بين القوم، وصار الإسلام غرض الضحك واللوم، ولكنهم يعيشون كالمتجاهلين، أو كالعمين، ويسمعون كلم النصارى ثم يقعدون كالمتقاعسين، ونسوا الوصايا التي أُكِّدت لتأييد الإسلام، وقست قلوبهم واستبطأوا حِينَ الحِمام. لا يأخذهم خوف بشيوع الضلال، ويشاهدون ظهور الفتن وحلول الأهوال. ويعلمون أن القسوس أُمَرُّوا عيشنا بأكاذيب الكلام، وأرادوا أن يطمسوا آثار الإسلام، ومع ذلك أعرضوا عن شبهاهم، كأنهم فرغوا من واجباهم، وأدّوا فرائض خدماهم.

ومنهم قوم لم يواجهوا في مُدّة عمرهم تلقاء المخالفين، وأنفدوا أعمارهم في تكفير المؤمنين، وتكذيب الصادقين، وكنت أتحفُّ عي بإكرام تلك العلماء، وأظنّ أنهم من الأتقياء، ولكن لـمّا لحظت إلى خصائص أسرارهم، وحَبيِّ ما في دارهم، علمتُ ألهم من الخائنين، لا من الصالحين المتديّنين، وفي سبل الله من المنافقين، لا من المخلِصين المخلَصين، ورأيتُ ألهم كل ما يعلمون ويعملون فهو منصبغ بالرياء، وصدورهم مظلمة كالليلة الليلاء، فرجعتُ مما ظننت مسترجعًا، وبدَّلتُ رأيي متوجّعًا، وأيقنتُ أن فراستي أخطأتْ، وأن القضية انعكست. إنهم قوم آثروا الدنيا الدنيّة، وطلبوا الوجاهة واللهنيّة. يرون المفاسد في الأمصار والمَوامي، ثم يغضّون الأبــصار كالمتعامى، وترامى الجرح إلى الفساد ولكن لا يرون الترامـــى. مـــا أجابوا داعيَ الله مع دعوى العينين، ولا جابوا لو دُعوا إلى مِرْماتين. لا يفكّرون في أنفسهم: أيّ شيء يفعلون للدين، أخُلقوا لأكل المطائب والتزيين؟

ولقد فسدت الأرض بفسادهم، وشاع الطاعون في بلادهم، وإنه بلاء ما ترك غورًا ولا نُشُزًا، وإذا قصد بلدةً فجعله صعيدًا حُرُزًا. والذين أووا إلى قريتي مخلصين وأطاعون، فأرجو أن يعصمهم الله من الطاعون. إنّ هذا وعدٌ من ربّ العزّة والقدرة، وإنْ أنكرتْه العيون التي ما أُعطى لها حظٌ من البصيرة.

فالأسف كل الأسف على العلماء، لا يرون ما أراهم الله مسن السماء، وأكلوا رأس المائة كرأس الضان، وما فكّروا في مواعيد الرحمان، وانجلى الشمس والقمر بعد كسوف رمضان، وما انجلى قلبهم مِن ظلمة خجّلت الشيطان. أمّا رأوا هاتين الآيتين من السماء؟ مرّة في أرضنا هذه ومرّة في أهل الصلبان من الأعداء؟ فما لهم لا ينتهون، وبآيات الله لا يؤمنون؟ أم أسألهم مِن أجرٍ فهم من مغرم مثقلون؟ فليفرّوا من آيات الله فسوف يعلمون. ألا يرون أن المفاسد كثرت، والفتن علت وغلبت، والفسق قطع الإيمان وجذم، وأكلت الناس نارٌ تضاهي جهنّم، فمن ذا الذي يُصلِح عند فسساد غَلَب، وكيّادٍ خَلَب؟ وكيف يُظنّ أنّ هذه المفاسد ما قرعت آذاهم، وما بلغت أخبارُها رجالهم ونسوالهم؟ فإن هذه داهية مهيبة، ومصيبة

مذيبة، وما من يوم يمضي، ولا شهر ينقضي، إلا وتزداد هذه المحن، وتنتاب هذه الفتن، ثم مع ذلك اختار العلماء طورًا نُكْرًا، وأبقَوا لهم في المخزيات ذكرًا.

وإن القسوس قد زرعوا زرعهم كسرْوةِ الجَراد، وما تركوا أثرًا من التقوى وجعلوا البلاد كالسَّنةِ الجَمادِ، فانظروا هل تجدون مــن أرض محفوظة، أو بلدة غير مدلوظة؟ أشاعوا أنواع الوسواس، وكادوا كيدًا هو أرفع من القياس، وأضلُّوا صبيان المـسلمين، والجهلاء المتعلّمين، وجذبوهم بأنواع الحِيل والترغيب في الأهـواء، فارتدُّوا وصاروا كحُساسةٍ أُخرجَت من الماء، وكـــذلك احتلــسوا نيّتهم وأظهروا خُضرتهم في هذه البلاد، وكثروا في كل طــرف ولا ككثرة الجراد. فاسألُ هذه العلماء ما فعلوا عند هذه الآفات؟ أأرادوا أن يموّنوا خُطَطَ الإسلام ويؤدّوا حقّ المواساة، ويقوموا للمداواة، أو تَستّروا في الحجرات، واكتسَوا لفائف الأموات؟ وتصدّى للإسلام قلبه لهذه الأحزان، وأيّ قلب يبكى لفساد أشاعها أهل الصلبان؟ كلا.. بل الذين يقولون نحن علماء الأمّة وورثاء دين الرحمان، هــم أرضَوا بأعمالهم ذراريَ الشيطان، وما بقى لهم شغل مِن غير الفسق والتفسيق والتكفير، وإضلال الأمّة بالدقارير. وأفتاهم خُبثهم بــان الفوز في المكائد، وأن الكيد مُنزل الموائد، فيرصدون مواضعه كالصائد، ولو بوساطة الحكّام والعمائد. شابهوا اليهود في جميع صفاقم، وأتوا بجندل بجذاء صفاقم، وزادوا جهلات على جهلاهم. يحبّون أن يُحمَدوا بما لم يفعلوا، ويغضبون إذا لم يُعظّموا. يستكبرون كالسلاطين، وما هم إلا دود التراب كالخراطين. يريدون من الخلق الإطاعة، ولا عقل لهم ولا براعة. فمن خالفهم فكأنه حرَّ مِن حالق، أو تُرِكَ كطالق. يحجرون على الناس نساءهم، إذا لم يوفّوا أهواءهم. وإنْ مِن كذب إلا وهو يخرج مِن فيهم، وإنْ مِن شرِّ إلا وهو يوجد فيهم.

وفريق منهم أصبى قلوبهم هوى الجهاد، ويُغرُون الجهلاء على ضرب العناق بالمرهفات الحِداد، فيغتالون كلَّ غريب وعابر سبيل، ولا يرحمون ضعيفا ولا يُصْغون إلى صراخ وعويل، ولا يتقون. فويل لهم ولما يعملون. أيقتلون قومًا هم يُحسنون؟ أيقتلون السندين لا يقتلون للدين الإنسان، ويُفشُون الإحسان، ويُنشئون الاستحسان، ولا يستعملون للدين السيف والسنان؟ بل هم منتجعً الراجي، والكهفُ عند البلاء المفاجي. تنهل لهاهم عند الطلب، ولا الهلك السُحب. ينصرون من خاف نابَ النُوب، ويجاربون من تصدي للحرب، ويدفعون ما أسلمكم للكُرب، ويهيئون لكم أسباب للحرب، ويدفعون ما أسلمكم للكُرب، ويهيئون لكم أسباب

الطرب. أتضربون أعناق هذه الحُماة؟ ما أفهمُ سرَّ هذه الغزاة. أهذا نصرة الدين أو الأهواء؟ وما هذا الجهاد الذي يأباه الحياء، ولا يقبله العقل السليم والدهاء؟ وما بال قوم أُمُّهم هذه العلماءُ؟ كلا.. بل مَثلهم كمثل ذئاب أو كنمر وكلاب. ووالله إلهم ليسوا إلا خطباء الدنيا الدنيّة، ولو تراءُوا بالعمامة أو الدّنيّة. وليس هذا الجهاد إلا شَرَكُ الردى، فيُضحكهم اليوم ويبكى غدا. أيذبحون المحسنين بالْمَدَى؟ فأين هذا الحكم وفي أيِّ الهدى؟ أيجوّز هذا الفعــل العقــلُ السليم؟ ويستحسنه الطبع المستقيم؟ بل لبسوا الصفاقة، وخلعوا الصداقة، ونصروا الكَفَرة في زراية الإسلام، وأعانوهم على نحت الاعتراضات ورمى السهام؟ ولن يلقى الإسلام فَلَجًا بوجود هـذه الجاهدين، بل وجودهم عارٌ على الإسلام والمسلمين. فالخير كله في موهم أو أن يكونوا من التائبين.

أيقتلون الناس لإعراضهم عن حكم الرحمان؟ مع أن الإعراض موجود في أنفسهم لارتكاب الفحشاء والفسق والعصيان؟ فكيف يجوز أن يضربوا أعناق الكفار، وإلهم يستحقون أن يُضرَب أعناقهم بالسيف البتّار، بما فسقوا واختاروا عيشة الفُجّار. فإن الجهاد لوكان من الضرورات الدينية، فما معنى تركِ هذه الفَحَرة؟ ولِمَ لا يُقطع رؤوسهم بالمرهفات المذرّبة؟ ولِمَ لا يُمزّق لحمهم بالمرهفات المذرّبة؟ ولِمَ لا يُمزّق لحمهم بالمرهفات المذرّبة؟ ولِمَ لا يُمزّق لحمهم بالمرهفات المذرّبة؟

المُشرّحة؟ فإلهم فسقوا بعد الإيمان، فليُفْتِي المفتون. أيُقت له هؤلاء بالسيف أو السنان؟ فإن أوّل غرض الجهاد قوم فسقوا بعد ما أسلموا وأظهروا آثار الارتداد، وخرجوا من حدود الأوامر الفرقانية، ونقضوا عهدًا عاهدوه أمام الحضرة الربّانية. ولا حاجة لربّ العالمين، أن يتّخذ عضدًا زمر المفسدين، وإنه قادر على أن يُنزل عذابا من السماء إن كان يريد أن يُهلك الكافرين. وما للقدّوس والفاجر؟ ولا حاجة له إلى جهاد الفاسقين. وقد جرت سُنة الله أنه ينصر الكافرون. ولا ينصر الفاجر الظالم، وكذلك اقتضت غيرة رب العالمين.

ووالله، مَن يجرّب هذه العلماء يجد أكثرهم كقوم يصنعون الدراهم المغشوشة، ويغطّون على ظاهرها الفضّة، ويُراءون الناس كأنها حُرْشٌ خُشْنٌ جيادٌ حديثة السكّة، وليس فيها غشُّ بل هي من السبيكة الخالصة. وكذلك تجد أكثر العالِمين. يخافون الناس ولا يخافون رهم، وتجد أكثرهم كالعمين. ولو خافوا رهم لفتحت عيوهم ولصاروا من المبصرين. أهلكهم شحُّ هالع، وجبنٌ خالع، ما بقى العقل السليم، ولا الطبع المستقيم، وصاروا كالجانين.

يقولون: ما نحن لك بمؤمنين، وقد افترقوا إلى فررق وليسسوا بمتّفقين. والله أرسل عبدًا ليحكّموه فيما شجر بينهم وليجعلوه من الفاتحين، وليسلّموا تسليمًا ولا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضى،

وذلك هو الحَكَمُ الذي أتى، فالذين اتّبعوه في ساعة الأذى، وجاءوه بقلب أتقى، وسمعوا لعنة الخلق وخافوا لعنة تنزل من السماوات العُلى، أولئك هم الصالحون حقًا وأولئك من المغفورين.

أيها الناس، كنتم تنتظرون المسيح فأظهره الله كيف شاء، فأسلِموا الوجوه لربّكم ولا تتبعوا الأهواء. إنكم لا تُحِلّون الصيد وأنتم حُرُم، فكيف تُحِلّون آراءكم وعندكم حَكَم أي وإن الحَكَم لرحمة نزلت للمؤمنين، ولولا الحَكَم لما زالوا مختلفين. ظهر المهدي عند غلبة الضالين، وسُمِعَ دعاء ﴿ اهْدِنَا ﴾ بعد مِئِين، وتم ما قال ربكم في الفاتحة والفرقان المبين، وقد أخذ الله ميثاق المسلمين في هذه السورة، وما حذّرهم إلا من اليهود والنصارى إلى يوم القيامة. فأين ذكر الدجّال وأين ذكر فتنته الصمّاء؟ أنسيَ الله ذِكْرَه عند تعليم هذا الدعاء؟ ويعلم الراسخون في العلم أن اسم الدجّال ما جاء في الفرقان، والقرآن مملونٌ مِن ذكر فتنة أهل الصلبان، وهمي الفتنة

الحاشية: إن الآراء المتفرّقة تُشابه الطيرَ الطائرةَ في الهواء، والحَكَمُ يُشابه الحرم الآمن الذي يُؤمِنُ من الخطاء، فكما أن الصيد حرام في الحرم إكرامًا لأرض الله المقدّسة، فكذلك اتّباع الآراء المتفرّقة وأخذُها مِن أوكار القوى الدماغية حرام مع وجود الحكم الذي هو معصوم وبمنزلة الحرم من حضرة العزّة، بل يقتضي مقامُ الأدب أن تُعرَض كلُّ أمر عليه، ولا يؤخذ شيء إلا مِن يديه. منه.

العظيمة عند الله وكاد أن يتفطرنَ منها السماوات، وقد عُمّروا ألفَ سنة بعد القرون الثلاثة يا ذوي الحصاة، وأُحِسَّ خروجُهم في أوّل الأمر ككشكشة الأفعى، إذا تمدّد وتمطّى، ثم تزَيّد الإحساس، حتى ظهر الخنّاس،وكان هو إلى ستّة آلافٍ، كالجنين في غلاف، فتولُّــدُ هذا الجنين بعد تسع مِئِين. أعنى بعد القرون الثلاثة، فعُدَّ الزمان إن الضلالات، فهل رأيتم مثلهم في الإصرار على الجهلات؟ ولهم في أرضكم مستقرّ مع صراصر السطوات، ويريدون أن ينزعوا عنكم لباس التقوي ويلطِّخوكم بالسوءات، فظهر ما كان ظاهرا مــن الله وتمَّت أنباء الفتن والآفات، فأيّ ظلمة بقيت بعد هذه الظلمات؟ وليس دجّالكم إلا في رؤوسكم كالتخيّلات. ما أرى الزمانُ إلا هذه الفتن وبلاء هذه السيئات، وهي الفتنة العظيمة عند الله وكاد أن يتفطّرن منه السماوات، وتُهَدَّ الجبال الراسخات. قد عُمّروا ألف سنة بعد القرون الثلاثة، وأُحِسَّ خروجُهم في أوّل الأمر كالكشكشة، أعنى ككشيش الأفعى، إذا تمدّدَ وتمطّى، ثم زاد الإحساسُ، حتى ظهر الخنّاس، وأشيعت الضلالة والوسواس، وكثرت الأوساخ والأدناس، وقد مضى عليه تسع مائة كتسعة أشهر وهو في الرحم كالجنين، وما سُمع منه ركزٌ ولا فحيحٌ ولا صوتٌ كالطنين، ولا أثر من الردّ على

الإسلام والتأليف والتدوين. فتلك التسع هي أيام حمــل الــدجّال، والتسع مخصوص بعدّة الحمل كما هي العادة في أكثر الأحوال. وإنْ شئت فعُدٌّ من ابتداء انقراض القرون الثلاثة، إلى زمان يُكمِل عـــدّةُ التسعة. ثم تولَّدَ الدجَّال على رأس المائة العاشرة، أعنى على رأس المائة التي هي عاشرة بعد القرون الثلاثة، وكان قبل ذلك كجنين في البطن ما تفوّه قطّ بكلمة، وما ردَّ على الملّة الإسلامية بلفظ و لا بفقرة، ثم خرج وصار كسيل يأتي من ماء الجبال، ويتوجّه إلى الغور والوهاد والدِحال، وصار قويًّا بَبًّا، وهيّج فتنًا لا توجد مثلها من آدم إلى آخر الأيام، وقلُّب كل التقليب أمورَ الإسلام، وأكل كثيرا من وُلْدِ المِلَّـة، كما أنتم تنظرون يا ذوي الفطنة، وعاث في الأرض يمينا وشمالاً، وأشاع فسادًا وضلالاً، وبلّغ ديننا إلى التهلكة. ثم ظهر المسيح عليي رأس ألف البدر، ونزل من الله بالحربة، فجعل يستقّريه ويطلبه كما يُطلَب الصيد في الأَجَمة، وسيلقيه على باب اللَّدِّ ويقطع كلَّ لَدَدٍ بواحد من الضربة • . فلا تمنوا ولا تحزنوا وإن الله معكم إنْ كنتم معه

<sup>•</sup> الحاشية: أول بلدة بايعَني الناس فيها اسمها "ألدهيانه"، وهي أوّل أرض قامت الأشرار فيها للإهانة، فلما كانت بيعة المخلصين حربةً لقتل الدجّال اللعين، بإشاعة الحق المبين، أُشِيرَ في الحديث أن المسيح يقتل الدجّال على باب اللّد

بالصدق والطاعة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلّه، والآن أُعيدً الله البدر في المرّة الثانية، وإنّ الفتح قريب ولكن لا بالسيف والملحمة، بل بالتضرّعات وعقد الهمّة والأدعية. فلا تظنّوا ظنّ السوء واسعوا إليّ كالصحابة، ولا تموتوا إلا وأنتم مسلمون، وصلّوا على محمد خير البريّة. وإن هذه مائة كليلة البدر عِدّةً، وكليلة القدر مرتبةً، فأبشِروا ببدركم وانتظروا أيام النصرة.

بالضربة الواحدة. فاللُّدّ ملخّص من لفظ "لُدْهيانه" كما لا يخفى على ذوي الفطنة. منه.

## في ذكر أهل الجراند والأخبار

لعلك تقول بعد ذلك إن أهل الجرائد والأخبار، يـستحقُّون أن يصلحوا مفاسد البلدان والديار، فأقول، رحمك الله، إنه خطاً في الأفكار. أتُبرَأُ مِن هؤلاء أمراضُ النفوس، ووساوس القسوس؟ نعم، لا شك أن هذه الصناعات تفيد قومنا لو رعَـوه حـق المراعـاة، وتكون كهادٍ إلى مجاهل، وتقود إلى مناهل، وتكون كناصر للدينيات. وإن الجرائد مرآة تُري الغائب كالمشهود، والغابر كالموجود، وتكون الوصلةَ إلى بعض الخفايا، بل قد تُعينُ على فصل القضايا، وتُري الأمور القريبة والبعيدة كتقابُل المرايا، وهَيَّئ كــلّ عبرة لأولى الألباب، وتخبر مِن طرق النجاة والتباب، وتنبئكم كل يوم كيف تتغير الأيام، وكيف تقوى المجامع وتغور المنابع العظام، وكيف تخلو المرابط ويهوي الأمراءُ مِن إمرقم، بعد ما أُودعتْ سرَّ الغيي أسرُّتُهم، وتخبر مِن أحبار المحاربين الغالبين منهم والمنهزمين، والفائزين منهم والخائبين. ولولا الأخبار لانقطعت الآثار، وجُهــلَ الدولُ وما عُلم الأبرار والأخيار، وتقطُّعت سلسلة تلاحُق الأفكار، وتكميل الأنظار، ولضاعت كثير من آراء وتجارب أهــل عقــل ودهاء، وما بقى سبيل إلى تعرُّف أهل السياسات، ومعرفةِ أهل العقول والاجتهادات. ولولا التاريخ لـصار النـاس كالأنعـام، ولضيّعوا سلسلة الأيام والأعوام، وقد سُلّمتْ ضرورته مذ سُلّتْ السيوف من أجفاها، وبُرئَ الأقلام لجولاها، ولا نقدر على موازنة الأوّلين والآخرين إلا بإمداد المؤرّخين، وهو الذي يحمل آثار بُناة المجد، ويشيع أذكار أرباب الجدّ، وهو زينة للدين، وسنة الله في كتبه والفرقان المبين. والدين الذي لم يحــصّله تحــت أُسْــره، و لم يصاحبه في قصره، فليس هو إلا كبيتٍ بُني في موضع يُخاف عليه من صدمات السيل، وربما يذهب السيل بمتاعه ويغادره كغبار سنابك الخيل، ومَن فقُد عصا التاريخ يمشى كأقزل، ولا تتحــرك رجله مِن غير أن تتخاذل، فيُنهَب ذلك البيت مِن صول الجهل وسيله، ومَن تبوَّأه يُتلِف دُررًا جَمعها في ذيله، وربما يُنسيه الشيطان ما هو كعمود اللَّه، ويغادر بيتَه أنقى من الراحة، فيكون مآل هذا الدين أنه يُرمَى بالكساد، ويتلطِّخ بأنواع الفساد. والـــدين الـــذي يُؤيَّد بصحف التاريخ والجرائد وضبط الأخبار، لا تُعفَّى آثاره بـــل يؤتي كعذيق أُكُلُه كلَّ حين من أنواع الثمار، ويُخرج كل وقــت مِن معادن الصدق سبائكَ الفضة والنُّضار، وأخباره تُسكِّن القلوب

عند مساورة الهموم والكرب، وتقص قصص المصابين على القلب المكتئب، وتشدّد الهمم للاقتحام، في الأمور العظام، وتشجّع القلوب المزءودة بنموذج الفتيان الكرام، فإن نموذج الفتيان الكرام، فإن نموذج الفتيان والشجعان، يقوّي القلوب ويزيد جرأة الجنان. فوجب شكر الذين يعثرون على سوانح زمن مضى أو على سوانح أهل الزمان، ويخبرون عن ضعف الإسلام وقوّة أهل الصلبان. وكم من جهالة مستت قومنا من قلة التوجّه إلى التواريخ وأخبار الأزمنة والديار، وعرض عليهم النصارى بعض القصص محرّفين مبدّلين كما هو عادة الأشرار، وأهلكوهم وبلّغوا أمرهم إلى البوار والتبار، وطمعوا في إيماهم، بل جذبوا فوجًا منهم إلى صلباهم، وهذا أمر يزيد بَلْبال العاقلين، ويهيّج الأسف على عمل المفسدين.

ثم مع هذه الفضائل، مال أكثر أهل الجرائد في زمننا إلى الرذائل، وجمعوا في أنفسهم عيوبا سفكت جميع ما هو من حسن الشمائل. ما بقي فيهم ديانة، ولا صدق وأمانة. يسيل من أقلامهم سيل الأكاذيب، ويسفكون دم الحق عند الترغيب والترهيب. يحمدون لأغراض، ويسبون لأغراض، وجعلوا أهواءهم قِبْلتَهم في كل توجه وإعراض، وازدراء وإغماض. يتقاعسون مِن مُبارز ويصولون على أحراض. يكذبون كثيرا وقلما يصدقون، وفي كل واد يهيمون.

ليس فيهم مِن غير حَلَّابة العارضة، والهـــذر عنـــد المعارضـــة. لا يقدرون على عذوبة الإيراد، مِن غير كذب وهزل وتركِ الاقتصاد. ولا يمسون نفائس الكلمات، إلا بمزج الأباطيل والجهلات. يبغون نزهة سوادهم بالهزليات، ويستميلونهم بالمضحكات والمبكيات. ويريدون اختلاب القلوب، ولو كان داعيا إلى الذنوب. ويقولون كل ما يقولون رياءً أو استمالةً للأعوان، لينهلُّ نَدَى أهل الثــراء والثروة عليهم وليرجعوا بالهَيل والهَيلَمان، وليتـسنوا قيمتـهم، ويستغزروا دِيمتهم، ولذلك يرقبون ناديَهم ونـــداهم، وإن خُيّبــوا فيلعنون مَغْداهم. وكثير منهم يعيشون كالـدهريين والطبيعـيين، وينظرون الدينَ كالمستنكفين، بل أعينهم في غطاء عند رؤية جمال المَلَة، وقلوبهم في عيافة عند هذه الجلوة. لا يرون الكذب سُبَّةً، ويجعلون لَبنةً قُبَّةً، ولن يُتركوا سُدًى، وإنَّ مع اليوم غدًا. وأرى أن أَبْخرة الكبر سدّت أنفاسهم، وهدمت أساسهم، وترى أكثـرهم كصدف بلا دُرِّ، وكسنبلة من غير بُرِّ. يقومون لتحقير الـشرفاء، لأدبى مخالفة في الآراء، وتجد فيهم مَن اتخذ سيرتَه الجفاء، وإلى مَن أحسنَ إليه أساء، وإذا رأى في مصيبةٍ الجارَ، فآذى وحفا وجارً، وما رحم وما أجارً.

فكيف ينصر الدينَ قوم رضوا بهذه الخصائل، وكيف يُتوقَّع

فيهم خير بتلك الرذائل؟ إلا الذين صلحوا ومالوا إلى الصالحات، فيُرجى أن يأتي عليهم يوم يجعلهم مِن حَفَدة الدين، ومن الناصرين بالصدق والثبات.

## في ذكر الفلاسفة والمنطقيّين

لعلك تقول بعد ذلك إن الفلاسفة والمنطقيّين يقدرون على أن يصلحوا مفاسد هذا الزمان، فإلهم يتكلّمون بالحجّة والبرهان، ويصلون إلى نتيجة صحيحة بعد ترتيب المقدّمات، ولا يبقى الإشكال بعد شهادة الأشكال في المعضلات.

فنقول إن هذه العلوم مفيدة بزعمك مِن غير شك في بعض الأوقات، وتُثبِتُ خيانة مَن خان ومان وتُنجي من الشبهات، ومَن الأوقات، وتُثبِتُ خيانة مَن خان ومان وتُنجي من الشبهات، ومَن تعلّمها يصير بيانه موجَّهًا وحُلُوَّ المذاقة، ويتراءى يراعُه مليحَ السياقة، وإن أهلها يزيد رعبًا على الكافرين، ويطلع على خيانة المفسدين، وها يُزيِّن الإنسان روايته، ويستشف كلَّ أمر وينقد درايته، ويبكّت بالحجّة كلَّ من يعوي، ويشوق الآذان إلى ما يروي، وينطق كدرر فرائد، ولا يكابد فيها شدائد، ولا يخاف عند النطق رُعْبَ مانع، ولا يأتي بنيٍّ غير يانع، ويقتحم سبل الاعتياص، ويسعى لارتياد المناص، وربما يفكر ويعكف نفسه للاصطلاء، لينجي نفوسًا من جهد البلاء. هذا قولك وقول مَن يشابه قلبُه قلبَك، ولكن الحق أن هؤلاء من

الفلاسفة والحكماء، وأهل العقل والدهاء، لا يقدرون على دفع هذا البلاء، بل هم كبلاء عظيم لأبناء الإسلام والطلباء، وكلّ ما زُقُــوا صبيانَ المسلمين، فهو ليس إلا كالسُّموم، وأخرجوهم من رياح طيبة وتركوهم في السَّموم. بئسما علّموا وبئسما تعلّموا.

# في ذكر مشايخ هذا الزمان

لعلك تقول إن مشايخ هذا الزمان، الذين عُـدوا مـن أوليـاء الرحمان، هم قوم مصلحون، فليحفِد إليهم المسلمون، فإلهم فانون في حب حضرة الكبرياء، ولا يضيّعون الوقت في الزهو والخيلاء، بـل يريدون أن ينتهج الناس مهجّة الاهتداء، ويُنقَلوا من فِناء الأهواء إلى مقام الفناء، وقد آثروا تلاوة القرآن على اللهو بـالأقران. تـراهم حالسين في الحجرات، منقطعين إلى رب الكائنات.

فاسمع مني.. إنّا نؤمن بوجود طائفة من الصلحاء في هذه الأمّـة، ولو كان الناس يكفّرونهم ويؤذونهم بأنواع الفِرْية والتهمة، ولكنّا بحد أكثر مشايخ هذا الزمان، مرائين متصلّفين متباعدين من سبل الرحمان. يُظهِرون أنفسهم في المجالس كالكبش المضطمِر، وليسوا إلا كالذئاب أو النمر. يحمدون أنفسهم متنافسين، ويقولون إنّا أهل الله ما أطعنا مُذْ يَفَعْنا إلا ربّ العالمين، وإن نفوسنا مطهّرة، وكؤوسنا مم مُثرَعة، ونحن من الفقراء، والمتبتّلين إلى الله ذي العزّة والعالم. وما يبق فيهم كرامة مِن غير ذرف الغروب، مع عدم رقة القلوب. وما

بقى بدعة إلا ابتدعوها، ولا مكيدة إلا تقمّـصوها. ولا يوجــد في مجالسهم إلا رقص يُمزَّق به الأردية، ويدمى الأقفية. وبما وسعت الدنيا عليهم بُدّلتْ عرائكُهم، وصار مصلّى الحجرات أرائكَهم، فهذا هو سببُ نقيصة رويّتهم ودهائهم، وطُرق إباحتهم وقلّت حيائهم. وإن الله إذا سلب من نفس التقوى الذي هو أشرف النِّعم، فجعل تلك النفسَ كالنَّعَم، وإذا ختم على قلب نزَع منه نكات العرفان، وجعله كجبانٍ وحيلَ بينه وبين شجاعة الإيمان، فيصبحون كالنسوان لا كالفتيان، ولا يبقى فيهم مِن غير حُلِيِّ النــسوة، مـع شيء من الخيلاء والنخوة، ويُنزع عنهم لباس الحِكَم البارعة، والكلم البليغة الرائعة، ولا يُعطَى لهم حظٌّ من مِسْك المعارف وريحِه الفاتحة. تكدّر سراج الإسلام مِن تكدُّر زيتِهم، وما هُمْ إلا كراويةٍ لبيتهم. أنقض ظهرَهم أثقالُ العيال، فيحسبون همومهم كالجبال الثقال، ويحتالون لهم كل الاحتيال، فما لهم ولدين الله ذي الجلال. تعرف رويّتَهم برُوائهم، وخيالَهم بخيلائهم. وقد وضح بصدق العلامات، وتَوالِي المشاهدات، أنَّ أكثر هذه الفقراء ليس لهم حــظّ من التقاة، ولا رائحة من الحصاة. يرون الهتاكَ حرمــةِ الـــدين ولا يخرجون من الحجرات، ولا تتوجّع قلوبمم كالحُماة، بــل سَــرُّهم مشاغلُهم بالأغاني والمغنّيات، والمزامير مع قراءة الأبيات، ولا

يعلمون ما جرى على أمّة حير الكائنات، وما قرأوا من مــشايخهم سَبَقَ المواساةِ. يجمعون كلّ ما يُعطى ولو كان مال الزكاة والصدقات. تحسبهم أحياءً وهم كالأموات، إلا قليلا من عباد الله كذرة في الفلوات، وتجد أكثرهم غريق البدعات والسيئات. فيا أسفًا عليهم! ما يجيبون الله بعد الممات؟ وكل ما كثُر مِن احتراء النصاري والمتنصّرين، فلا شك أن إثمه على هؤلاء الغافلين من المشايخ والعالمين، فإن الفتن كلها ما حدثت إلا بتغافل العلماء والفقراء والأمراء، فيُسألون عنها يوم الجزاء. قالوا نحـن معـشر العلمـاء والفقراء، ثم عملوا عملا غير صالح بالاجتراء، وطلبوا رزقهم بالمكائد والرياء. وترى بعض علمائهم تركوا شغل العلم وأخلـــدوا إلى الأرض وفِكر الزراعة، وما حفظوا مقامهم وما طلبوا فـــضل الله بالضراعة، وحسبوا عزازةً في الفلاحة، ونسُوا حديث الذَّلة الـذي ورد بالصراحة. فالحاصل ألهم اختاروا مشاغل أخرى كالحارثين، فكيف يقلِبون الطَرْفَ إلى الدين وينصرون الدين؟ وكيف يجتمع في قلب واحد فكرُ العُرمة وفكر الأُمّة؟ ومَن خرّ على دَويل لن يُفتح له باب الدولة.

يسألون الناس كالنائحات والنادبات، وأضاعوا القائت في فكر الأقوات. وترى بعضهم يرهنون قبور آبائهم عند غرمائهم،

ليتصرّفوا فيما وُقف عليها وليأكلوا ما عُرض على أجداث كبرائهم. وإنْ قلتَ، يا عافاك الله، أحسبتَ قبرَ أبيك شيئًا يُباع ويُشترى، يقول اسكتْ يا فضولي، لا تعلم ما نعلم ونرى. ويعُدّون إلى ألفٍ مِن كرامات أسلافهم، وما يخرج دُرٌّ مِن خِلْفِهم مِن غير إخلافهم. يدورون برُكُوةٍ اعتضدوها، وعصا اعتمدوها، وسُـبحةٍ عدُّوها، ولِحًى طوّلوها ومدّوها، وحُلل خصرّروها، وبَصشرة نضّروها، كأهم أبدال أو أقطاب، ثم يظهر بعد برهة أهم كلاب أو ذئاب، وغايةٌ هِممهم حراب، تُملأ فيه دراهم أو قَسْب وكِناب. لا تجد فيهم علامة مِن فقرهم من غير الذوائب المرسلة إلى تحـت الآذان، كمثل العلماء الذين لا يعلمون مِن غير رسم الإمامة والأذان. ولا تجد في حجرالهم أثرًا من بركات، بل تجد كل أحـــد أبا أبي زيد في كذب وهناتٍ. يأكلون أموال الناس بادّعاء القُطْبيّة والبَدَليّة، ولا يعلمون مِن غير طواف القبور والبدعات الـشيطانية. وبعضهم في المجامع يتغنُّون، وكمثل وليدةِ المجالس يرقصون، وعلى رأس كل سنة لتجديد البدعات يجتمعون. تجد فيهم مكيدة السنّور والفأرة، وسُمّ الحيّة والجَرارة. لا يوجد فيهم من الديانة إلا اسمها، ولا من الشريعة إلا رسمها. تركوا أحكام الله ذي الجلال، وخرقوا شريعة أخرى كالمحتال، ونحتوا من عند أنفــسهم أنــواع الأوراد

والأشغال، لا يوجد أثرها في كتاب الله ولا في آثار سيد النبيين وخير الرجال، ثم يقولون إنّا نؤمن بخاتم النبيين، وقد خرجوا مــن الدين كإخوالهم من المبتدعين. أنزَلَ عليهم وحيٌّ من السماء فنُسخَ به القرآن وسُنّة سيّد الأنبياء؟ كلا.. بل اتّبعوا الشياطين، وآتـروا الإباحة وأهواء النفس على ما أنزل أرحـــمُ الــراحمين، وجــاءوا بمحدّثات خارجة من الدين، وأحدثوا بدعات بعد نبيِّنا المكين الأمين، وبدَّلوا حُللاً غيرَ حُلل المسلمين، وقلَّبوا الأمور أكثرَها كأنهم ليسوا من المؤمنين. المزامير أحبُّ إليهم من تلاوة القرآن، ودقاقير الشعراء أملحُ في أعينهم من آيات الله الرحمان. خرجوا من الدين كما يخرج السهم من القوس، وداسوا أوامر الله كل الدوس. ما ترى فيهم ذرّة من اتّباع السُنّة، ولا كفتيل من السير النبويـة. وكثير منهم فتحوا أبواب الإباحة، وأُوَوا إلى عقيدةِ وحدة الوجود ليكونوا آلهة وليستريحوا من تكاليف العبادة. يقولون إن كثيرًا من الناس رأوا مِن دعائنا وجهَ الأهواء، ليُظَنَّ أن الأمر كذلك وهُمْ من الأولياء، وليسعى الناس إليهم بدارهم كما يسعون إلى الصلحاء. وإذا قُرئ عليهم كتاب الله أو قول رسوله لا يُطرهم شيء من ذلك، ثم إذا قُرئ بيت من الأبيات فإذا هم يرقصون. ومَن لعنه الله فمَن يفتح عيونه؟ فليعملوا ما يعملون.

## في ذكر طوائف أخرى من المسلمين

قد سمعتم مِن قبل ذكر أعيان الإسلام، ورجالهم الكرام، فلعلكم تظنون أن عامّتهم معصومون من السيئات.

فاعلموا أنهم كمثل كبرائهم ما غادروا شيئا من ارتكاب المعاصى والمنهيّات، وتراهم مسلوبَ الهمّة، كثيرَ النهمة، هالكين مِن سمّ الغفلة. يأكل بعضهم بعضًا كدُود العَذِرةِ، ويتركون أوامر الله من غير المعذرة. قد فشا الكذب بينهم والفسق والفحشاء، والبحل والغِلِّ والشحناء. يشربون كأسًا دِهاقا من الصهباء، ويصبحون في القَمْر والزَمْر بترك الحياء. يقولون نحن المسلمون ثم لا يتوبون مــن نحاسة الدِّنان، كأنهم لا يؤمنون بالدّيّان. يكذبون بـادني طمـع في الشهادات، و يجاوزون حدَّ العدل عند المعادات. نسوا شروط التقاة، و ذهلوا حقوقَ المؤاخاة، ومرضوا بمرض لا ينفعه أُسِيٌّ ولا فلـسفيّ، وما استعصم منه أَلْمَعِيٌّ ولا غييّ، حتى عاد زمان الجاهلية بعد ذهابه، وفُقد الماء وخُتِل كلُّ امرئ بسرابه، وظهرت في الأعين حيانتُه، وفي الألسن خيانتُه، وفي الزهادة خيانته، وفي العبادة خيانته. وما بقيي جريمة إلا وهي توجد في المسلمين، وجمعوا في أعمالهم إتلاف حقوق الله وحقوق المخلوقين. يوجد فيهم السسارقون والسفاكون، والمزوّرون والكذّابون والزانون، والأسارى في عادات الفسسق والفحشاء والخائنون الجائرون، وعَبَدة القبور والمشركون، والعائشون في حلل الإباحة والدهريون. ولا يوجد جريمة إلا ولهم سهمٌ فيها كما أنتم تعلمون، وإنْ كنت تشك فاسألْ حَدّاد سيجن من السجون.

#### في ذكر الفتن الخارجية

إن أكبر الفتن في هذه البلاد، فتنة الإلحاد والارتداد، وترون كثيرا من أهل الردّة يمشون في بلادنا كالجراد المنتشرة. دِيسَ المسلمون تحت أقدام القسوس، وقُلَّبت قلوبهم وجُعلت طبائعهم كالثوب المعكـوس، وشُغفوا بمكائد أهل الصلبان، ومسائل العصمة والكفّارة والقربان. وترون ألهم يرغّبولهم في دينهم بكل ذريعة وأداة، ولو بفتاة، ويجذبون كلُّ ذي مجاعة وبؤسَى، إلى إلهٍ نُحِتَ بعد موسى، فيجيئهم كلُّ مـن ارتاد مُضيفًا، ليقتاد رغيفًا. ويسوق الجهلاء حادي السَّعَب، إلى البيَع التي هي أصل البوار والشغب. ويرغّبونهم في خفض عيش خَـضِل، وكانوا من قبل كابن سبيلٍ مُرمِلٍ، وكان الطُّوى زاد جَوى الحــشا، فآثروا الرغفان على الدين كما ترى، وشربوا من كأسهم، وتلطُّخوا من أدناسهم. وإنهم دخلوا ديارنا كطارق إذا عَرى، فنوّموا الأشقياء ونفُوا عن السعداء الكَرى، وضلّ كثير من تعليماهم، ولُــــــــــغوا مِــــن حَيُواهَم، حتى صُبّغوا بصبغتهم، ودخلوا فِناء ملّتهم، وما كان فيهم رجل ينفي ما رابَهم، ويستسلُّ السهم الذي انتابهم. ووسَّعوا الحريَّــة

كل التوسيع، وفرقوا بين الأمّ والرضيع، وارتد فوج من المسلمين، وكذّبوا وشتموا سيّد المرسلين. وترون الآخرين قد قاموا لتوديع الإسلام، وتكذيب خير الأنام. عُكمت الرحال، وأزف الترحال. وقد أظهروا شعار الملّة النصرانية، ونضَّوا عنهم كل ما كان من الحلل الإيمانية. والذين تنصّروا ما تركوا دقيقة من التحقير والتوهين، وأضلوا خلق الله كالشيطان اللعين. فالذين كانوا من أبناء المسلمين وحَفدهم، صاروا من جنودهم وحَفدهم، وأكملوا أفانين الكيد، ليتحاشوا لهم كل نوع الصيد.

ولا شك ألهم أفسدوا إفسادًا عظيمًا، وجعلوا إلى عظمًا وظمًا ورميمًا، وخدعوا جهلاء الهند بطلاوة العلانية، وخبثة النية، وضيعوا دُرر الإسلام بروثٍ مُفضَّض، وكنفٍ مُبيَّض. وصرفوا الناس من الهداية إلى الضلال، ومن اليمين إلى السشمال. يُصلِتون ألى السنهم كالعَضْب الجرّاز، ويتركون متعمّدين طريق التعظيم والإعزاز. وبيعهم مُناخ للعيس، ومَحطّ للتعريس. وما ترى بلدة من البلاد إلا وبحد فيها فوجا من أهل الردّة والارتداد، وقد تنصروا بسهم من المال لا بالسّهام، وكذلك أُغير على تُلثِ ملّة الإسلام، وسلب منا أحبابنا وعادى من واحى، ومُطرنا حتى صارت الأرض سُوّاحى. المخوا بلادنا، وأحرقوا أكبادنا، وأفسدوا أولادنا.

وإلهم فِرقٌ ثلاث في الفساد، وفي مراتب الارتداد: فِرقة تركـوا بالجهرة دينَ الأجداد.

وقوم آخرون ترى صورهم كالمسلمين وقلوبهم مجذومة مسن الإلحاد. قرأوا العلوم الجديدة، وأكلوا تلك العصيدة، وصاروا كالملحدين. لا يصومون ولا يصلون، بل تراهم على المتعبدين الصائمين ضاحكين، فهم أقرب إلى الإلحاد من الإيمان، وإلى الشيطان من الرحمان. لا يؤمنون بالحشر ولا بالجنة والنار، ولا بالملائكة ولا بوحي الذي هو مدار شريعة نبينا سيّد الأخيار. دخلوا في بطن فلاسفة النصرانيين، فما خرجوا منه إلا في حُلل الملحدين. وثِقوا بوميضهم وهو خُلَّبٌ، واغتروا بصدقهم وهو قُلَّبٌ. اسودت صدورهم كألها ليلة فتيّة الشباب، غُدافيّة الإهاب، وما بقيت الآذان ولا العيون، وغشيهم كِبْرُ الفلسفة كما يغشى الجنونُ. ويقولون إنّا فشرب النقاخ، والعامّة لا يتجرّعون إلا الأوساخ.

وقوم دو هم لبسوا لباس النصرانيين، ويقولون إنّا نحن من المسلمين، ومع ذلك فرغوا من الصلاة والصيام، وإنْ كانوا لا يضحكون على الإسلام. لا ترى شيئا معهم مِن حُلل أهل الإيمان، بل ترى شعارهم كشعار أهل الصلبان. لا يتزوّجون إلا بناتِهم، ولا يحمدون إلا حصاتَهم. شروا بالدنيا الشرع والورع، كرجُلٍ أجباً الرزع. وإذا أمعنت النظر في وسمهم، وسرّحت الطرف في ميسمهم، ما ترى على

وجوههم آثار نور المؤمنين، ولا سَمْتَ الصالحين. فهؤلاء أحداثُ قومنا يُتّكَأ عليهم في الأيام المستقبلة، ويُذكّرون بالثناء والمحمدة؟

وترون الإسلام في زماننا هذا كأسير يُحبَس، أو كدَريّةٍ تُدْعَس. والذين يقرأون في مدارس القسوس من الصبيان، تـرى أكثـرهم يشابهون أهلَ الصلبان. تركوا النظيف، وآثروا الجِيف، وتقمّاُوا روْثُ الضلالة، كما كانوا يتقمّأون عظام العلوم المروّجة، وما خرجوا من المدارس حتى خرجوا من الملّة. وعلى الخَورُءِ تَداكئوا، وعلى القذر تكأكأوا. وإن الذين يدرّسون من النصارى شرّهم أكبر وتأثيرهم أعظم من قسوس آخرين، وإن أكثر صبيان ديننا يقـرأون في مدارس هذه المضلّين، فإنّا لله على حالة المسلمين.

وتأتي نساؤهم المحرَّرات في بيوت أهل الإسلام، ويوسوسن في صدورهن بأنواع الحِيل والاهتمام، وقد يرتد أحد منهن فيُخرِ جولها كالسارقين، فيجري ما يجري على قلوب المتعلقين.

وقد يحصل لهم كثير من يتامى هذا الدين، فينصرو لهم وهم ألوف عندهم ويزيدون كل يوم مِن قوم مجدبين ومن الذين ماتت آباؤهم من الطاعون أو حوادث أخرى، فقَمَشَهم القسوس من الأرضين، فلبشوا كرهنة لديهم حتى صاروا من المتنصرين. وعُرِضَ عليهم الخنزير فأكلوه، وقيل لِسَبِّ المصطفى فسبُّوه، وصاروا أوّل الكافرين.

## في علاج هذه الفتن

قد ثبت مما سبق أن هذه الفِرق كلُّهم لا يقدرون على إصلاح الناس، ولا على دفع الوسواس الخنّاس، ولا اصْطيدَ بمم إلى هـذا الحين صيد المراد، وما ارتقى الناس بمذه الذرائع إلى ذُرَى الصدق والسَّداد، وما رأيتم أحدًا منهم أصلحَ المفسدين، أو احتكاً قولُــه في قلوب المحرمين، أو كفًا وعظُه من المنكــرات، وجعـــل مِـــن التوابين والتوابات. وكيف يُرجى منهم صلاح وإنّ قلوهم فسدت، وصارت كقِرْبةِ قُضئتْ، فهل يهدي الأعمى الأعمى؟ أو يداوي الوَعِكَ مَن لا يُقلِع عنه الحمّي؟ وهل يوجد فيهم رجل يوصِل إلى نور اليقين؟ وهل يُري سبيلاً مَن هو من العمين؟ وهل من الممكن أن يلِج في سمِّ الخياط الهِرْجابُ، أو يرعي الغنم الذيابُ؟ سلّمنا أن العلماء يعِظون، ولكن لا نسلّم أهم يتعظون. وقبلْنا أنهم يقولون، ولكن لا نقبل ألهم يفعلـون. وهــل عيــبُّ أفحشُ من القول مِن غير العمل؟ وهل يُتوقّع أن يكون خائــبٌ مَظْهَرًا للأمل؟ فاتركوا كل أحد من هذه الفِرق مع كيده وكدِّه، وتَحسّسوا لعل الله يأتي أمرًا مِن عنده. ووالله إن هذه فتن لن تصلح بهذه الذرائع ولا بشورى ومُنتدى، ولا بتجمير البعوث على ثغور العدا، ولا بأساةٍ آخرين، وإنْ هم إلا من المتصلّفين. وإنّ مَثل جاهلٍ يتصلّف بعلمه وعرفانه، كمَثل جروٍ صَأْصَاً قبل أوانه، أو كذياب يسابق البازي في طيرانه.

فاعلموا يا مُواسى المسلمين، وأُساة المتألّمين، أن علاج القوم في السماء، لا في أيدي العقلاء. اقرأوا قصص السابقين في الكتاب المبين، وما بُدّلتْ سُنن الله في الآخِرين. أتطلبون علاج المرضى من ملوككم وعلمائكم ومشايخكم وعقلائكم؟ عفا الله عــنكم، لا أفهم غرض آرائكم. يا سبحان الله! أيّ طريق اختـرتم؟ وإلى أي من هذه الأيام؟ وترون بأعينكم غلبة الضلالة، وطوفان الجهالة، فما لكم لا تعرفون الأوقات، ولا تتألّمون على ما فات؟ وإنْ قيل لكم إن فلانا قد بلغ العشرين وشابه البرزوغ، فتفهمون مِن غيير توقُّف أنه ترعرعَ وناهز البلوغ، فما لكم لا تفهمــون مواقيــتَ نُصرة الدين، ولا تتركون الشك مع رؤية أنوار اليقين؟ وترون ميسم الإسلام كمسيم مريض ديس تحت الآلام، وتشاهدون انكفاءً كمال الملَّة إلى إكمال الذلَّة، وقد نُسبتْ مـن المزايـا إلى الخطايا، ثم لا يبرح لكم ما نزلت من البلايا. ما نرى فيكم حدّام الدين عند طوفان هذه الضلالة، ولو طُلبوا على الجُعالة، بل كــل نفس ذهبت إلى أهوائها، وزعمت أن الخير في استيفائها. نـسوا وصايا الرحمان، التي لُقّنوها في القرآن، وتبيّن ألهـــم استــضعفوا سفارة الرسول المقبول، واستشعروا تكذيبَ كتاب الله وردّوا كل ما جاءهم من المنقول، واتّخذوا الجِدّ عبثًا، وحسبوا التِبْرَ خَبثًا. وأَيْمُ الله، لطالما فكّرتُ في أحوالهم، وولجتُ أَجْمةَ حيالهم، فما وجدتُ فيها مِن غير أوابد الشهوات، وسِباع الظلم والظلمات. يجوبون المُوامي من غير مصاحبةِ خفير، ويبارزون العدا من غيير استصحاب جفير، ولا ينفى كُلِمُهـم مـا رابَ المرتـابين، ولا يستسلُون سهم المعترضين، بل يوافقون النصاري في كـــثير مـــن الضلالات، ويرافقونهم في أكثر الحالات، بَيْدَ أن النصارى جهروا بذاتِ صدورهم، وبرح خفاؤهم وما في خُدورهم، وأما هــؤلاء فلا يُقرّون بما لزمهم من العقائد، وإن هم إلا كشرَكٍ للصائد. يقابلون القسوس بوجه طليق، كحبيب ورفيق، لا بلسان ذليق، وقلب عتيق. وساءهم أن يُستدلُّ من القرآن، وسَرَّهم أن يقال روى الفلان عن الفلان. يريدون الرُطب بالخُطب، ليملأوا بطون الزغب. يؤْثرون الثرائد على الفرائد، ولا يبالون مَن عصى ديــنَ

الله بعد أكل العصائد. يبكون على عيْـشهم المكـدَّر بالـصبح والمساء، ولا يقلعون عن البكاء، ولا ينزعون إلى الاستحياء، ولا ينتهجون سُبل الهدي، ولا يذكرون وَشْكَ الرَّدي، وإذا دُعوا إلى القِرى، يريدون أن يأكلوا القُرى. يقولون بألسنهم لا تتّخذوني كَلاُّ، ولا تصنعوا لأجلى أكلاً، والقلبُ يبغى الحلوي، واللوزينج وما هو أحلى، وكلُّ ما هو أجرى في الحلوق، وأمضى في العروق، واللحمَ الطريّ، والكبابَ الشاميّ، ومع ذلــك مــاءً يُشَعشَعُ بالثلج ليقمَع هذه الصارّة، ويفتَأُ تلك اللُّقَمَ الحارّة. ثم مع ذلك يستشعرون أن لا يودَّعوا إلا بديناريْن، أو يُدفَع إليهم ما في البيت بغض العينين. وإذا قُدّم إليهم طعامٌ في مذاقه كلام، فيلعنون من دعا إلى القِرى عشرة لعنة، ويذكرونه في كل ساعة ويـسبّون كبرًا ونخوة، بما لم يحصّل أُمْنيّتَهم ولم يُرْض طـويّتَهم. وكـذلك كثرت مضرّاتهم، وانتشرت معرّاتهم. فكيف يُرجى صلاح الدين من هذه الناس؟ وهل يُرجى سيرة الملائك من الخنّاس؟ بــل هــم أعداء للدين في بُردةِ صديق، الوجه كموحّدٍ والقلب كزنديق. يستقْرون عيسى في الأحياء ف، ويُنزّلونه من السماء، ويعلمون

الحاشية: كذلك يقولون إن الطير ليست من خلق الله فقط، بل بعضها من خلق الله، وبعضها من خلق عيسى، ففكّروا ما الفرق بينهم وبين النصارى! منه.

أنه قد مات ولحِق الأموات، وخبرُ موته موجود في الفرقان، فبأيّ شهادة يؤمنون بعد القرآن؟ ويقولون إنه هو المعصوم من مسسّ الشيطان، ونسوا ما قال ربنا: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَـيْسَ لَـكَ عَلَـيْهِمْ سُلْطَانُ ﴾. لا نعلم ما هذه الدناءة، وهذه الغفلة؟ ألـيس سيّدُ الرسل من المعصومين؟ بلى، وإن لعنة الله على الكاذبين.

يا معشر الغافلين! إلامَ تنتظرون عيسى وقد قَرُبَ يوم الـدين؟ أتزعمون أنه من الأحياء، بل هو من الميّتين. وإنى عارفٌ بقبره فلا تكونوا من الجاهلين. اجتمِعوا إلى الهدكم إن كنتم طالبين. وليس ذنب تحت السماء أكبر من القول بحياة عيسى، وكادت السماوات أن يتفطِّرن به، بل هو من الهالكين. ووالله إنـــه هــــو الحق، وإني أُنبئتُ من القرآن ثم بوحي رب العالمين. ومن قال إنه حيّ فقد افترى على الله وخالف قول الكتاب المسبين. وإنكسم تنتظرون نزوله من مدّة مديدة، فأين فيكم قريحةٌ سعيدة؟ انظـروا أيها المنتظرون الغالون، هل وجدتم ما أردتم وما تطلبون؟ وهـــل أنتم على ثقة من أمر تعتقدون؟ وهل اطمأنّت عليه قلوبكم أيها المعتدون؟ بل تنصرون النصارى وتؤيّدون. وارتدّ كثير من الناس بأقوالكم فلا تتركون هذه الكَلِمَ ولا تنتهون.

ثم أنتم تقولون إنّا نجهد كلُّ الجهد للإسلام، فــأيّ إســـــلام

تريدونه يا معشر الكرام؟ أتريدون إسلام السشيعة أو إسلام البياضية، الذين لا نجاة عندهم من دون ورد اللعنة؟ أو تعنون من هذا اللفظ الفِرقة الوهابية، أو المقلدين أو المعتزلة، أو تعنون إسلام المبتدعين من الفقراء والسالكين مسلك الإباحة والفحسشاء، أو إسلام الطبيعيين الجاحدين بالملائكة والجنة والنار والبعث وخوارق الأنبياء، واستجابة الدعاء، والضاحكين على الصوم والصلاة والمؤثرين طرق الأهواء، أو إسلام آخر في قلبكم ما أعثرتم عليه أحدًا من الأحبّاء والأعداء؟

أيها الأعزة! فكروا في أنفسكم ما حالة الزمان، وقد افترق الأمّة إلى فِرَق لا يُرجى اتحادهم إلا مِن يد الرحمن. يكفّر بعضهم بعضا، وربما انحر الأمرُ من الجدال إلى القتال. ففكروا.. أتستطيعون أن تُصلحوا ذات بينهم وتجمعوهم في براز واحد بعد إزالة هذه الجبال؟ كلا.. بل هي أقوال لا تقتدرون عليها. أتقدرون على فعل هو فعل الله ذي الجلال؟ ولن يجمع الله هؤلاء إلا بعد نفخ الصُّور من السماء، وإذا نُفخ في الصُّور ههنا ما هو مركوز في متخيّلة العامّة، بل نعني به المسيح الموعود الذي قام مركوز في متخيّلة العامّة، بل نعني به المسيح الموعود الذي قام فلاه الدعوة. وليس صُورٌ أعز وأعظم من قلوب المرسلين من

الحضرة، بل الصور الحقيقي قلوهم تنفخ فيها ليجمعوا الناس على كلمة واحدة مِن غير التفرقة. وكذلك جرت سُنّة الله أنه يبعث أحدًا من الأمّة لإصلاح الأمّة، وليجذب الناس به إلى سبله المرضية، ولا يترك الحق كالأمر الغُمّة.

لكن مع ذلك آفة أخرى، وداهية عظمى، وهـو أن العــلاج الذي أراده الله لإصلاح هذه الآفات، ودفع تلك البليّات، هو أمر لا يرضى به القوم وعلماؤهم، وتنظر إليه بنظر الكراهة عــوامُّهم وكبراؤهم. فإن الله بعث مسيحه الموعود عند هذه الفتن الصليبية، كما بعث عيسى ابن مريم عند اختلال السلسلة الموسوية، وكان حقًّا عليه تطبيق السلسلتين، لئلا يكون فضلٌ لسلسة أُولى وليتطابقا كتطابق النعليْن. فبعث نبيَّنا وسيّدنا محمدًا عليُّ وجعله مثيلَ موسى وكلُّمه وعلَّمه ما علَّم. ثم لما انقضت مدَّةً على هجرة هذا النبي الكريم، كمثل مدّةٍ كانت بين عيسى والكليم، وافترقت الأمّة إلى فِرَق وصُبّت على الإسلام مصائب وبؤسسى، كما افترقت اليهود وضلُّوا في زمن عيسى بعد موسى، بعث الله مثيلُ ابن مريم في هذا الزمان، ليتطابق السلسلتان، الأول كالأول والآخر كالآخر في جميع الصفات والألوان. فكان هــــذا مقـــام الشكر لا مقام الإنكار والكفران، وكان من الواجب أن يتلقي المسلمون هذا النبأ بإقبال عظيم كالعطشان، ويحسبوه مِن أُحَــلّ منن الرحمن. ولكن القوم اتّبعوا أقوال الناس وكفروا بالقرآن، وما آمنوا بمثيل عيسى كما لم تؤمن اليهود بعيسى من قبل بل كذّبوا كما كُذَّب في سابق الزمان، فاليوم همْ على مكان واحد في العصيان. فرقتان مكذّبتان، وقريحتان متشابهتان، كذلك ليتمّ ما قال فيهم حيرُ الإنس والجانّ. ولا يسرّهم إلا أن ينزل عيسسي ابن مريم من السماء الثانية، واضعًا كفَّيْه على أجنحة الملائكة، وأن ينزل في المَهْرُودتيْن، والبُرديْن المزعفريْن، ويسسوءهم أن يبعث الله مسيحَه الموعود من هذه الأمّة، كما وعد في سورة النور والتحريم والفاتحة. ومَن أصدقُ من الله قيلاً يا ذوي الفطنة؟ يقولون إن الله يحطُّ عيسى من مقامه، ويكدّر صفو أيّامه، ويعيده إلى دار المحن مِن غير اجترامه، وما هذا إلا بمتان، وما عندهم عليها من برهان، بل توفَّاه الله وأدخله في الجِنان، كما ذكره في القرآن، وقبرُه قريب من هذه البلدان، وإنَّ طلبتم المزيد من البيان، فتعالُوا أقص عليكم قصته الثابتة عند المسلمين وأهل الصلبان، وليس هي من مُسلَّمات فرقةٍ فقط دون الأخرى، بــل أمرٌ اتفق عليه كلُّ من كان من أولي النهي، وما كان حديثًا يُفترى. وإنّا رأيناها بنظر أقصى، وما زاغ البصر وما طغى. وثبت بثبوت قطعيّ أن عيسى هاجر إلى مُلك كشمير، بعد ما نجّاه الله من الصليب بفضل كبير ، ولبث فيه إلى مدّة طويلة حتى مات، ولحق الأموات، وقبرُه موجود إلى الآن في بلدة "سرينگر" التي هي مِن أعظم أمصار هذه الخِطّة، وانعقد عليه إجماع سكّان تلك الناحية، وتواتر على لسان أهلها أنه قبر نبي كان ابن ملِكٍ وكان من بني إسرائيل، وكان اسمه "يُوزآسف" فليسألهم من يطلب الدليل. واشتهر بين عامّتهم أن اسمه الأصلي "عيسى صاحب" وكان من الأنبياء، وهاجر إلى كشمير في زمان مضى عليه مِن نحو الدليل. واتفقوا على هذه الأنباء، بل عندهم كتب قديمة توجد فيها هذه القصص في العربية والفارسية، ومنها كتاب سُمّي "إكمال الدين" وكُتب أخرى كثيرة الشهرة.

وقد رأيت في كتب المسيحيين أنهم يزعمون أن "يوزآسـف"

<sup>•</sup> الحاشية: قد رأينا قريبًا مِن ألفِ مجلّدات من الكتب الطبّية، فوجدنا فيها نسخة مباركة يُسمّى "مرهم عيسى" عند هذه الفِرقة، وثبت بشهادات أطبّاء الروميين واليونانيين واليهود والنصارى وغيرهم من الحاذقين، أن هذه النسخة من تركيب الحواريين، وكتب كلهم في كتبهم ألها صُنعت لجراحات عيسى، وكذلك كتب في قانون الشيخ أبي على سينا. فانظروا يا أولي النهى، هذا هو الذي رُفع إلى السماوات العُلى؟ منه.

كان تلميذا من تلامذة المسيح، وقد كتبوا هذا الأمر بالتصريح، ولا يوجد قوم من أقوامهم إلا وهم ترجموا هذه القصة في لساهم، وعمروا بيعة على اسمه في بعض بلداهم. ولا شك أن زعم كونه تلميذا باطل بالبداهة، فإن أحدًا من تلامذة عيسى ما كان ابن ملك وما سُمع منهم دعوى النبوة. ثم مع ذلك كان "يوزآسف" سمّى كتابه الإنجيل، وما كان صاحب الإنجيل إلا عيسى. فخذ ما حصحص من الحق واترك الأقاويل. وإن كنت تطلب التفصيل، فاقرأ كتابا سُمّي ب"إكمال الدين"، تجد فيه كلّ ما تسكن الغليل.

ثم مِن مؤيِّدات هذا القول أن كثيرا من مدائن كشمير سُمي بأسماء المدن القديمة. أعني مُدنًا كانت في أرضِ بعث المسيح وما لحِقها من القرى القريبة، كحِمْص، وجُلْحات، وأسْكر دُو، وغيرها التي تركناها مِن خوف الإطالة.

وهذا المقام ليس كمقام تمرّ عليه كغافلين، بـل هـو المنبع للحقيقة المخفيّة التي سُمّيت النصارى لها "الضالين". ولقد سمّاهم الله بهذا الاسم في سورة الفاتحة، ليشير إلى هذه الضلالة، وليـشير إلى أن عقيدة حياة المسيح أُمُّ ضلالاتِهم كمثل أُمِّ الكتـاب مـن الصحف المطهّرة. فإنهم لو لم يرفعوه إلى السماء بجسمه العنصري

لما جعلوه من الآلهة، وما كان لهم أن يرجعوا إلى التوحيد مِن غير أن يرجعوا من هذه العقيدة، فكشف الله هذه العُقدة رُحمًا عليي هذه الأمّة، وأثبت بثبوت بيّن واضح أن عيسى ما صُلب، وما رُفع إلى السماء، وما كان رفعُه أمرًا جديدا مخصوصا به، بل كان رفع الروح فقط كمثل رفع إخوانه من الأنبياء. وأمّا ذكرُ رفعــه بالخصوصية في القرآن، فكان لذَبِّ ما زعم اليهود وأهل الصلبان، فإنهم ظنوا أنه صُلب ولُعن بحكم التوراة، واللعن ينافي الرفعَ بـــل هو ضدّه كما لا يخفى على ذوي الحصاة، فردّ الله على هاتين الطائفتين بقوله: ﴿ بَل رَّفَعَه اللهُ إِلَيْهِ ﴾، والمقصود منه أنه ليس بملعون بل من الذين يُرفعون ويُكرَمون أمام عينيه. وما كان إنكار اليهود إلا من الرفع الروحاني الذي لا يستحقّه المصلوب، ولـــيس عندهم رفع الجسم مدار النجاة، فالبحث عنه لغو لا يلزم منه اللعن والذنوب، فإن إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى، ما رُفع أحدٌ منهم إلى السماء بجسمه العنصري كما لا يخفي، ولا شك أنهم بعُدوا من اللعنة وجُعلوا من المقرّبين، ونجوا بفــضل الله بـــل كانوا سادة الناجين، فلو كان رفع الجسم إلى السماء مِن شرائط النجاة، لكان عقيدة اليهود في أنبيائهم ألهم رُفعوا مع الجــسم إلى السماوات. فالحاصل أن رفع الجسم ما كان عند اليهود من

علامات أهل الإيمان، وما كان إنكارهم إلا مِن رفع روح عيسى وكذلك يقولون إلى هذا الزمان. فإنْ فرضنا أن قوله تعالى: ﴿بَل رَّفَعَه اللهُ إِلَيْهِ ﴾ كان لبيانِ رفع جسم عيسى إلى الـــسماء، فـــأين ذكرُ رفع روحه الذي فيه تطهيره من اللعنة وشهادة الإبراء، مـع أن ذكره كان واجبًا لردِّ ما زعم اليهود والنصاري من الخطاء، وكفاك هذا إن كنت من أهل الرشد والدهاء. أتظن أن الله تـرك بيان رفع الروح الذي ينجّى عيسى مما أُفتِيَ عليه في الــشريعة الموسوية، وتصدَّى لذكر رفع الجسم الذي لا يتعلَّق بأمر يــستلزم اللعنة عند هذه الفِرقة؟ بل أمر لغو اشتهر بين زمع النصاري والعامة، وليس تحته شيء من الحقيقة، وما حمل النصاري علي ذلك إلا طعنُ اليهود بالإصرار، وقولُهم أن عيسى ملعون بما صُلب كالأشرار، والمصلوب ملعون بحكم التوراة وليس ههنا سعة الفرار، فضاقت الأرض بهذا الطعن على النصارى، وصاروا في أيدي اليهود كالأسارى، فنحتوا من عند أنفسهم حيلة صعود عيسي إلى السماء، لعلُّهم يطهّروه من اللعنة بمذا الافتراء. وما كان مفرٌّ من تلك الحادثة الشهيرة التي اشتهرت بين الخواص والعوام، فإن الصليب كان موجبًا للعنة باتَّفاق جميع فِرق اليهود وعلمائهم العظام، فلذلك نُحِتت قصةُ صعود المسيح مع الجــسم حيلةً للإبراء، فما قُبِلت لعدم الشهداء، فرجعوا مضطرين إلى قبول إلزام اللعنة، وقالوا حمَلها المسيح تنجيةً للأمّة. وما كانت هذه المعاذير إلا كخبط عشواء، ثم بعد مدّة اتبعوا الأهواء، وجعلوا متعمّدين ابن مريم لله كشركاء، وصار صعود المسيح وحمله اللعنة عقيدة بعد ثلاث مائة سنة عند المسيحيين، ثم تبعض خيالاتهم بعد القرون الثلاثة الفيْجُ الأعوج من المسلمين.

واعلم، أرشدك الله، أن رسولنا في ما رأى عيسى ليلة المعراج الا في أرواح الأموات، وإن في ذلك لآية لذوي الحصاة. وكل مؤمن يُرفع روحه بعد الموت وتُفتح له أبواب السماوات، فكيف وصل المسيح إلى الموتى ومقاماتهم مع أنه كان في رِبْقة الحياة؟ فاعلم أنه زور لا صدق فيه وقد نُسج عند استهزاء اليهود ولعنِهم بنص التوراة.

لا يقال إن عيسى لقي الموتى كما لقيهم نبينًا ليلة المعراج، فإن المعراج على المذهب الصحيح كان كشفًا لطيفا مع اليقظة الروحانية كما لا يخفَى على العقل الوَهّاج، وما صعد إلى السماء إلا روح سيدنا ونبينا مع جسم نوراني الذي هو غير الجسم العنصري، الذي ما خُلق من التُربة، وما كان لجسم أرضي أن يُرفع إلى السماء، وعدُ من الله ذي الجبروت والعزّة. وإن كنت

في ريب فاقرأ: ﴿ أَلُمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا \* أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ﴾. فانظرْ، أَتُكذّب القرآن لابن مريم واتق الله تُقاةً. وانظرْ في قوله: ﴿ فَلَمَّا تَوَفَيْتَنِي ﴾، ولا تؤذ ربَّك كما آذيتني. وقد سأل المشركون سيّدنا عِلَى أن يرقى في السماء إن كان صادقا مقبولا، فقيل: ﴿ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إلا بَشَرًا رَّسُولاً ﴾. فما ظنُّك، أليس ابن مريم بشرًا كمثل خير المرسلين؟ أو تفتري على الله وتقدِّمُه على أفضل النبيين؟

ألا إنه ما صعد إلى السماء، ألا إن لعنة الله على الكاذبين. وشهد الله أنه قد مات ومَن أصدق من الله ربّ العالمين؟ ألا تفكّر في قوله عز اسمه: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ فِي قوله عز اسمه: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ فِي قوله عز اسمه: ﴿وَمَا القُفل؟ وقد انعقد الإجماع عليه قبل كل الرُّسُلُ ﴾، أو على قلبك القُفل؟ وقد انعقد الإجماع عليه قبل كل إجماع من الصحابة، ورجع الفاروق من قوله بعد سماع هذه الآية، فما لك لا ترجع من قولك وقد قرأنا عليك كثيرا من الآيات؟ أتكفر بالقرآن أو نسيت يوم الجازاة؟ وقد قال الله: ﴿فِيهَا تَمُوتُونَ ﴾، فكيف عاش عيسى إلى الألفين في السماء.. ما لكم لا تفكّرون؟

فالحق والحق أقول إن عيسى مات، ورُفع روحه ولحِق الأموات. وأما المسيح الموعود فهو منكم كما وعد الله في سورة

النور، وهو أمرٌ واضح وليس كالسرّ المستور. وإنّــه "إمــامُكم منكم" كما جاء في حديث البخاري والمسلم، ومن كفر بشهادة القرآن وشهادة الحديث فهو ليس بمسلم.

وقد أخبرنا التاريخ الصحيح الثابت أن عيسي ما مات عليي الصليب، وهذا أمر قد وُجد مثله قبله وليس من الأعاجيب، وشهدت الأناجيل كلها أن الحواريين رأوه بعد ما خرج من القبر وقصد الوطن والإخوان، ومشوا معه إلى سبعين فرسخ وباتوا معه وأكلوا معه اللحم والرغفان. فيا حسرة عليك إنْ كنتَ بعد ذلك تطلب البرهان. أتظن أن سُلَّمَ السماء ما كان إلا على سبعين ميل مِن مقام الصليب؟ فاضطرّ عيسي إلى أن يفرّ ويبلُّغ نفسه إلى سُلَّمِها العجيب؟ بل فرَّ مهاجرًا على سُنّة الأنبياء، خوفًّا من الأعداء، وكان يخاف استقصاء خبره، واستبانة سرّه، فلذلك اختار طريقًا منكَرًا مجهولا عسيرَ المعرفة، الذي كان بين القرى السامرية، فإن اليهود كانوا يَعافو لها ولا يمشون عليها من العيافة والنفرة، فانظر في صورةِ سبل مَوامي اقتحمها على قدم الخيفة، وإنّا سنرسم صورتما ههنا لتزداد في البصيرة، ولتعلم أن صعود عيسى إلى السماء تممةٌ عليه ومِن أشنع الفِرية. أكان في الــسماء قبيلة من بني إسرائيل فدلَف إليهم لإتمام الحجّة؟ ولَمَّا لم يكن الأمر كذلك فأيّ ضرورةٍ نقلت أقدامَه إلى السماء؟ وما العذر عنده إنه لِمَ لم يبلّغ دعوته إلى قومه المنتشرين في البلاد والمحتاجين إلى الاهتداء؟

والعجب كلّ العجب أن الناس يسمّونه نبيًّا سيّاحًا وقالوا إنه سلَك في سيره مسالك لم يرُضْها السيرُ ولا اهتدت إليها الطيرُ، وطوى كلَّ الأرض أو أكثرَها ووطّأ حِمى الأمن وغير الأمن، ومع ذلك يقولون إنه رُفع ورأى كل ما كان موجودًا في الزمن، ومع ذلك يقولون إنه رُفع عند واقعة الصليب مِن غير توقّفٍ إلى السماء، وما برح أرض وطنه حتى دُعِيَ إلى حضرة الكبرياء. فما هذه التناقض؟ أتفهمون؟ وما هذه الاختلاف؟ أتوفّقون؟

فالحق والحق أقول، إن القول الآخر صحيح، وأمّا القول بالرفع فهو مردود قبيح، فإن الصعود إلى السماء قبل تكميل الدعوة إلى القبائل كلهم كانت معصية صريحة، وجريمة قبيحة. ومن المعلوم أن بني إسرائيل في عهد عيسى العَلَيْلُ كانوا متفرّقين منتشرين في بلاد الهند وفارس وكشمير، فكان فرضُه أن يُدركهم ويلاقيهم ويعديهم إلى صراط الرب القدير، وتركُ الفرض معصية، والإعراض عن قوم منتظرين ضالين جريمة كبيرة، تعالى شأن الأنبياء المعصومين من هذه الجرائم، التي هي أشنع الذمائم.

ثم بعد ذلك نكتب صورة سبيل اختارها المسيح عند هجرتــه وهي هذه:



فحاصل الكلام.. أنه لا شك ولا شُبهة ولا ريب أن عيسى لمّا

مَنَّ الله عليه بتخليصه مِن بليّة الصليب، هاجر مع أُمّه وبعض صحابته إلى كشمير ورَبْوتِه التي كانت ذات قرار ومَعين ومجمع الأعاجيب، وإليه أشار ربنا ناصر النبيين ومُعين المستضعفين، في قوله ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَآ إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾. ولا شك أن الإيواء لا يكون إلا بعد مصيبة، وتعب وكربة، ولا يُستعمل هذا اللفظ إلا هذا المعنى، وهذا هو الحق من غير شك وشبهة ﴿، ولا يتحقق هذه الحالةُ المُقَلْقِلَة في سوانح المسيح إلا عند واقعة الصليب. وليست ربوة في الارتفاع في جميع الدنيا من البعيد والقريب، كمثل ارتفاع جبال كشمير وكمثل ما الدنيا من البعيد والقريب، كمثل ارتفاع جبال كشمير وكمثل ما

الحاشية: اعلم أن لفظ الإيواء بأحدٍ مِن مشتقاته قد جاء في كثيرٍ من مواضع القرآن، وكلها ذُكر في محل العصم من البلاء بطريق الامتنان، كما قال الله تعالى: ﴿أَلُمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى﴾، وما أراد منه إلا الإراحة بعد الأذى. وقال في مقام آخر: ﴿إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتِيمًا فَآوَى﴾. وما أراد منه إلا الإراحة بعد الأذى. وقال في مقام آخر: ﴿إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفُكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ﴾. فانظروا كيف صرّح حقيقة الإيواء وبحا داواكم. وقال حكاية عن ابن نوح: ﴿سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُني مِنَ الْمَآءِ﴾، فما كان قصدُه جبلا رفيعا إلا بعد رؤية البلاء. فبينوا لنا أيّ بلاء نزل على ابن مريم ومعه على أمِّه أشدٌ من بلاء الصليب؟ ثم أيّ مكان آواهما الله إليه مِن دون ربوةٍ كشمير بعد ذلك اليوم العصيب؟ أتكفرون بما أظهره الله وإن يوم الحساب قريب. منه.

يتعلّق بشُعَبِها عند العليم الأريب. ولا يسع لك تخطئة هذا الكلام من غير التصويب.

وأمّا لفظ "القرار" في الآية فيدل على الاستقرار في تلك الخِطّة بالأمن والعافية، مِن غير مزاحمة الكَفرة الفَحررة. ولا شك أن عيسى التَّلِيَّلِا ما كان له قرار في أرض الشام، وكان يُخرِجه مِن أرض إلى أرض اليهودُ الذين كانوا من الأشقياء واللئام، فما رأى قرارًا إلا في خِطّة كشمير، وإليه أشار في هذه الآية ربُّنا الخبير.

وأمّا الماء المعين فهي إشارة إلى عيون صافية وينابيع منفحرة توجد في هذه الخِطّة، ولذلك شبّه الناس تلك الأرض بالجنّة.

ولا يوجد لفظُ صعود المسيح إلى السماء في إنجيل متى ولا في إنجيل يوحنّا، ويوجد سَفَرُه إلى "جليل" بعد الصليب، وهذا هو الحق وبه آمنّا. وقد أخفى الحواريون هذا السفر خوفًا من تعاقُب اليهود، وأظهروا أنه رُفع إلى السماء ليكون جوابًا لفتوى اللعنة وليصرف خيال العدوّ الحسود. ثم خلف مِن بعدهم خَلْفٌ كثير الإطراء قليل الدهاء، وحسبوا هذه التورية حقيقةً كما هي سيرة الجهلاء، وجعلوا أبن مريم إلهًا بل أجلسوه على عرش حضرة الكبرياء. وما كان الأمر إلا من حِيَل الإخفاء، وما كان معه

مقدارُ شبر من الارتقاء. وقد سمعت أنه مات في أرض كــشمير، وقبره معروف عند صغير وكبير، فلا تجعلوا الموتى إلهًا واستغفروا لهم ووَحِّدوا ربَّكم الجليل القدير، تكاد السماوات تتفطرن من هذا الزور. ووالله إنه ميّت فاتّقــوا الله ويوم النشــور، وصــلوا على محــمد الذي حــاءكم بالنور، وكان عــلى النور ومــن النور.

وقد ذكرنا أن المسلمين يقولون إن القبر المذكور قبر عيسى، وإن النصارى يقولون إن هذا القبر قبر أحد من تلاميذه، فالأمر محصور في الشقين كما ترى، ولا سبيل إلى الشق الثاني، وليس هو إلا كالأهواء والأماني، فإن الحواريين ما كانوا إلا تلامذة المسيح ومن صحابته المحصوصين، ومن أنصاره المنتخبين، وما سُمِّي أحد منهم ابن ملك ولا نبيًا وما كانوا إلا خُدّام المسيح، فتقرر أنه قبر نبي الله عيسى وأي دليل تطلب بعد هذا الثبوت الصريح؟ فاسأل قومًا رفعوه إلى السماء وينتظرون رجوعه المحمقى، والمسوت خير للفتى من جهالة هي أظهر وأجلى. كالحمقى، والمسوت خير للفتى من جهالة هي أظهر وأجلى، وبطُل ما فاليوم ظهر صدق قول الله عز وجل فلكا أله قرم أله وبطُل ما

<sup>\*</sup> يبدو أنه سهو، والصحيح: يتفطّرن (الناشر).

كانوا يفترون. فسبحان الذي أحقَّ الحقّ وأبطلَ الباطل وأظهر ما كانوا يكتمون. توبوا إلى الله أيها المعتدون. وبأي حديث بعد ذلك تتمستكون؟

ولستُ أريد أن أطوّل هذا البحث في هذه الرسالة الموجزة، وقد كتبْنا لك بقدر الكفاية، فإن شئتَ فاقرأ كـتبي المطوّلـة في العربية. ولكني أرى أن أزيد علمك في معنى اسم "يوزآسف" الذي هو اسمٌ ثاني لصاحب القبر عند سكّان هذه الخِطّة، وعند النصارى كلّهم من غير الاختلاف والتفرقة.

فاعلم أنها كلمة عبرانية مركّبة من لفظ يسوع ولفظ آسف، ومعنى يسوع النجاة •، ويُستعمل في الذي نجا من الحوادث والعواصف. وأما لفظ "آسف" فمعناه جامع الفِرق المنتشرة،

<sup>•</sup> الحاشية: كان من عادة اليهود ألهم يسمّون أطفالهم يسوع.. أعني "النجاة".. على سبيل التفاؤل وطلب العصمة مِن أمراض الجدري وحروج الأسنان والحصبة، حوفًا من موت الأطفال بهذه الأمراض المخوّفة. فكذلك سمّت مريمُ ابنه ★ يسوع، أعني عيسى، وتمنّت أن يعيش ولا يموت بالجدري وأمراض أحرى. والذين يقولون إن معنى يسوع المنجّي فهم كذّابون دجّالون، يكتمون الحق ويفترون، ويضلّون الناس ويخدعون. فاسألْ أهل اللسان إن كنت من الذين يرتابون. منه.

<sup>♦</sup> يبدو أنه سهو، والصحيح: ابنها (الناشر).

وهو اسم المسيح في الإنجيل، كما لا يخفى على ذوي العلم والخبرة، وكذلك جاء في بعض صحف أنبياء بيني إسرائيل، وهذا أمر مُسلَّمٌ عند النصارى، فلا حاجة إلى أن نذكر الأقاويل.

فثبت من هذا المقام أن عيسى لم يمت مصلوبًا، بل نجّاه الله من الصليب وما تركه معتوبًا. ثم هاجر عيسى ليستقْري ويجمع شتات قبائل مِن بيني إسرائيل وشعوبًا، فبلغ كشمير وألقي عصا التّسْيار في تلك الخِطّة، إلى أن مات ودُفن في محلّة "حانيار" مع بعض الأحبّة. وإنْ تَحقَّقَ أنّ رسم الكَتْبةِ لتعريف القبور كان في زمن المسيح ولا أخال إلا كذلك بالعلم الصحيحلافقي العقل أن قبره العَيْنِين لا يخلو مِن هذه الآثار، وإنْ كُشِف كُشِف لظهر كثير من الشواهد وبيّنات من الأسرار. فندعو الله أن يجعل كذلك ويقطع دابر الكفّار. وإنّا أخذنا عكش قبر المسيح فكان هكذا ومَن رآه فكأنه رأى قبر عيسى:

## ضريح نبي في "خانيار" ببلدة "سرينفر" في كشمير

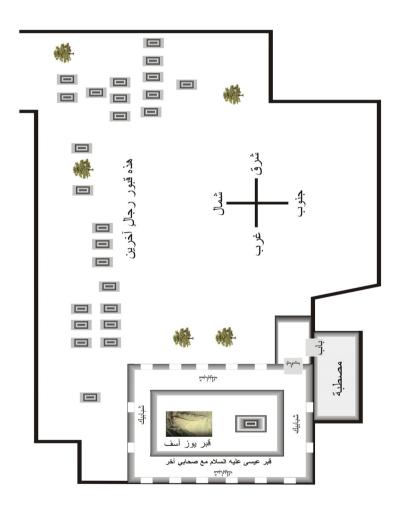

ثم بعد ذلك نكتب أسماء رجال ثقات مِن سُكّان تلك البلدة، الذين شهدوا أنه قبرُ نبي الله عيسى "يوزآسف" مِن غير السشك والشبهة، وهم هؤلاء •:

- مولوي واعظ رسول صاحب، مير واعظ كشمير، ابن محمد يحيى صاحب مرحوم.
- ۲) مولوي أحمد الله واعظ، برادر واعظ رسول، مـــير واعـــظ
  کشمير.
  - ٣) واعظ محمد سعد الدين عتيق عُفِيَ عنه، برادر مير واعظ.
    - ٤) عزيز الله شاه، محلة كاچ گري.
    - ٥) حاجي نور الدين وكيل، عُرْف عيدگاهي.
      - ٦) عزيز مير نمبردار، قصبه پانپور، ذيلدار.
  - ٧) مهر منشى عبد الصمد، وكيل عدالة، ساكن فتح كدل.
- ۸) مهر حاجي غلام رسول تاجر ساكن محلة ملكپوره، ضلع
  زينه كدل.
  - ٩) مهر عبد الجبّار، خانيار.
  - ١٠) مهر أحمد خان تاجر، إسلام آباد.

<sup>•</sup> الحاشية: كانت هذه الشهداء ألوفًا، ولكنا قنعنا بهذا القدر، وكلهم عمائد القوم ومشاهيرهم وصلحاؤهم. منه.

- ١١) مهر محمد سلطان مير، رجوري كدل.
  - ١٢) ممه جيو، صراف كدل.
- ۱۳) حكيم مهدي صاحب إمامية، ساكن باغبانبوره ضلع سنگين دروازه.
  - ١٤) حكيم جعفر صاحب إماميه، أيضا.
  - ٥١) محمد عظيم صاحب، إمامية، أيضا.
- ۱٦) میرزا محمد بیگ صاحب ٹھیکیدار، اِمامیة، ســـاکن محلـــة مدىنة صاحب.
  - ١٧) أحمد كله مندي بل ضلع نوشهره، إمامية.
    - ١٨) حكيم على نقى صاحب، إمامية.
  - ١٩) حكيم عبد الرحيم صاحب إمامية، تحصيلدار.
- ۲۰ مولوي حيدر علي صاحب ابن مصطفى صاحب، إمامية،
  سَنَدْيافته كربلاء معلى، مجتهد فرقة إمامية.
- ٢١) مهر مفتي مولوي شريف الدين صاحب، ابن مولوي مفتيعزيز الدين مرحوم.
  - ٢٢) مهر مفتي مولوي ضياء الدين صاحب.
- ٢٣) مولوي صدر الدين، مدرس مدرسة همدانية، إمام مسجد

رازهپوره.

- ٢٤) مهر عبد الغني كالأشبوري، إمام مسجد.
- ٢٥) حبيب الله، جلدساز، متصل جامع مسجد.
  - ٢٦) عبد الخالق، كهانڈىپورە، تحصيل ھري پور.
- ٢٧) مهر عبد الله شيخ، محلّة ودّي كدل، أصل تركه وان گامي.
  - ٢٨) حبيب بيگ نمبردار، مَيْوَهْ فروشان، حبه كدل، سرينگر.
    - ٢٩) أحمد جيو، زينه كدل، كشمير.
  - ٣٠) مهر غلام محي الدين زرگر، محله كچه، بل قلعة، خانيار.
- ٣١) عبد الله جيو، تاجر ميوه جات باغات سركاري، سرينگر.
  - ٣٢) محمد خضر، ساكن عالي كدل، سرينگر.
    - ٣٣) عبد الغفار بن موسى جيوهندو، نروره.
  - ٣٤) مهر عبلي واني ولد صديق واني، يوته كدل.
    - ٣٥) مهر غلام نبي شاه حسيني.
  - ٣٦) مهر عبد الرحيم، إمام مسجد كهنموه، تحصيل ترال.
    - ٣٧) مهر أحمد شاه، سري نگر.
    - ۳۸) یوسف شاه، نروره، سرینگر.
    - ٣٩) مهر أمير بابا گرگري محله سرينگر.

- ٤٠) عبد العلى واعظ چمردوري، سرينگر.
  - ٤١) مير راج محمد، كرناه، وزارت پهاڙ.
- ٤٢) لسه جيو حافظ ٿينڪي پوره، سرينگر.
  - ٤٣) خضر جيو، تار فروش.
- ٤٤) مهر عبد الله حيو فرزند أكبر صاحب درويش، خواجه بازار.
  - ٥٤) محمد شاه ولد عمر شاه، محله دُبدي كدل.
    - ٤٦) نبه شاه، إمام مسجد گاؤ كدل.
- ٤٧) مهدي خالق شاه، خادم درگاه حضرت شيخ نور الـــدين نوراني، چرار شريف.
  - ٤٨) غلام محمد حكيم، متصل ذل حسن محله.
    - ٤٩) عبد الغني، نايد كدل.
    - ٥٠) مهر قمر الدين دو كاندار، زينه كدل.
      - ٥١) مهر مجيد شاه پير، أندرواري.
        - ٥٢) مهر پير مجيد بابا أندرواري.
          - ٥٣) إسماعيل جيو، دوبي، أيضا.
    - ٥٤) سيف الله شاه، خادم درگاه أندرواري.
      - ٥٥) قادر، دوبي، أيضا.

- ٥٦) مهر مولوي غلام محي الدين كيموه، تحصيل هري پور.
  - ٥٧) محمد صدّيق، پاپوش فروش، محله شمس واري.
    - ٥٨) محمد إسكندر، أيضا.
      - ٥٩) محمد عمر، أيضا.
        - ٦٠) لسه س، أيضا.
    - ٦١) مولوي عبد الله شاه، أيضا.
    - ٦٢) حاجي محمد، كلال دوري.
    - ٦٣) محمد إسماعيل، مير مگر، محله دري بل.
      - ٦٤) عبد القادر كيموه، تحصيل هري پور.
    - ٥٥) أحمد جيو، چيڻگر، محله كلال دوري.
  - ٦٦) محمد جيو زرگر ولد رسول جيو، فتح كدل.
  - ٦٧) عبد العزيز مگر ولد عبد الغني، محله اندرواري.
    - ٦٨) أحمد جيو مگر ولد رمضان جيو، دم م بل.
      - ٦٩) محمد جيو مير، محله دري بل.
        - ۷۰) أسد جيو، محله زينه كدل.
- ٧١) پير نور الدين قريشي، محله بنه مالو صاحب، إمام مسجد.
- ٧٢) مهر غلام حسن بن نور الدين مرجان پوري، صفا كدل.

المؤلف ميرزا غلام أحمد القادياني ٥ جون سنة ١٩٠٢

ولما ثبت موت عيسى وثبت ضرورة مسيح يكسر الصليب في هذا الزمان، فما رأيكم يا فتيان؟ أيُهلِكُ الله هذه الأمّة في أيدي أهل الصلبان، أو يبعث رجلا يجدّد الدين ويحفظ الجدران؟

فوالله إين أنا ذلك المسيح الموعود، فضلاً من الله المنّان الودود، وأنا صاحب الفصوص، والحارس عند غارات اللصوص، وتُرسُ الدين من الرحمان، عند طعن الأديان.

الطغيان؟ أتطمعون أن تصلحوا بأيديكم ما فسد من العمل والإيمان؟ ولا يهدي الأعمى أعمى آخر وقد مضت سُنّة الرحمان. فاعلموا أن السكينة التي تطهّر من الذنوب، وتنزل في القلوب، وتنقل إلى ديار المحبوب، وتُخرج من الظلمات، وتنجّى من الجهلات.. لا تتولَّــد هذه السكينة إلا بتوسيط قوم يُرسَلون من السماء، ويُبعَثـون مـن حضرة الكبرياء، وكذلك جرت سُنّة الله لإصلاح أهــل الأهــواء، فيُكذُّب هؤلاء السادات في أوّل أمرهم والابتداء، ويؤذُّون مِن أيدي الأشقياء، ويقال فيهم ما يؤذيهم من البهتان والتهمة والافتراء، ثم يُرَدُّ الكرَّةُ لهم فيُلقى في قلوبهم أن يرجعوا إلى ربّهم بالتضرّع والابتهال والدعاء، فيُقبلون على الله ويـستفتحون، ويبتـهلون ويتضرّعون، فينظر الله إليهم بنظر ينظـر إلى أحبّائــه ويُنــصَرون، فيخيب كلُّ جبّار عنيد معتدٍ في الظنون، ويجعل الله خاتمـــة الأمــر لأوليائه الذين كانوا يُضحَكُ عليهم ويُستضعَفون، ويُقضى الأمـر ويُعلَى شأنهم ويُهلَك قوم كانوا يُفسدون. كذلك جرت سُــنن الله لقوم يطيعون أمره ولا يفترون، ولا يبتغون إلا عزّة الله وجلاله وهمْ من أنفسهم فانون. فينصرهم الله الذي يرى ما في صدورهم ولا يُترَكُونَ. وإنهم أمناء الله على الأرض ورحمة الله من السماء وغيــثُ الفضل على البريّة، لا ينطقون إلا بإنطاق الروح ولا يتكلمـون إلا

بالحكمة والموعظة الحسنة. يأتون بترياق لا يتيسر لأحد من المنطق ولا من الفلسفة، ولا بكلمات علماء الظاهر المحرومين من الروحانية، ولا بحيلة من الحيل العقلية، بل لا يحيا أحد إلا بتوسيط هذه الأحياء من يد الحضرة، وكذلك اقتضت عادة الله ذي الجلال والعزّة. ولا يُفتَح ما قفَّله الله إلا بمذه المقاليد، ولا ينــزل أمــره إلا بتوسط هذه الصناديد، وإن الأرض ما صلحت قط وما أنبتت إلا بماء من السماء، والماء وحى الله الذي ينزل في حُلل سُحب الأنبياء. وكفاك هذا إن كنتَ من ذوي الدهاء. وإن كنتَ لا تقبل الحق ولا تطلبه فاطلب النور من الخفافيش، والثمرات من الحشيش، وقد نبّهناك فيما مضي، وأشرنا إلى عبدٍ احتـــاره الله لهــــذا الأمـــر واصطفى، ولا يراه إلا مَن هداه الله وأرى، فادعُ الله ليفتح عينـــك لتوانس عينًا جرت للورى، فإن القوم قد أشرفوا على الهلاك في بادية الضلالة، كإسماعيل من العطش في أرض الغربة، فرحمهم الله علي رأس هذه المائة، وفحّر ينبوعًا لأهل التّقي، ليروي أكبادهم وأولادهم وينجيهم من الردى. فهل فيكم من يطلب ماءً أصفى؟

وهذا آخر ما قلنا في هذا الكتاب لمن اتّعظ ووعى، والسلام على من اتّبع الهدى.